# رحتاب الجهاد) او سره و رسر بنا فالجمار

لأد عبدالله العكبرى لمغروف برابز بط الحنبكي (المتوفي سنة ٣٨٧ه)

> دراسة وبتحقيق ليشري كوبر (الغني البشري

## المتالقال

للطبع والنشروالنوزيع ٣ شارع القماش بالفضاوى - بولاق القاهرة - ت ، ١١٩٦٢ - ٢٦٨٩٩

## جميع الحقوق محفوظتة لمكنبة القسران



# ابس بطة عالِم لايعرفه أحد!!

• الرجل الذي نلتقى به عبر هذه الصفحات اسمه: عبيد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمدان ، أبو عبد الله العكبرى المعروف بابن بطة الحنبلى ، وهو من كبار علماء الحنابلة المشهود لهم بالثقة ، والكفاءة والعلم الغزير .

وابن بطة من العلماء الأبطال الذين وقفوا ضد الظلم والاستبداد ، وأسهم بإيجابية فى الدفاع عن الدعوة الإسلامية الغرّاء ، وأعطى وقته وعمره لخدمة الناس فنزل إليهم وحاول حل مشاكلهم ، وأجاب عن كل استفساراتهم الدينية وقدّم العون لكل من يحتاجه فكان نعم العالِم العامِل .

#### ولابن بطة ما يزيد عن مائة مصنف \_ كم حكى \_ منها :

- الإبانة الكبير: [وهو من الكتب التي تحدثت عن الفقه الإسلامي باستفاضة ، وجمع فيه معظم فقه الحنابلة ] .
- الإبانة الصغير: [هو تلخيص لكتاب الإبانة الكبير السابق ذكره ، وأعتقد أنه أعد خصيصاً لطلاب العلم من غير المتخصصين وللشادين في بداية طريق العلم].
  - السنن [كتاب في علم الحديث].
  - المناسك [كتاب في شعائر الحج].
- الإمام ضامن [ يتحدث عن الإمام والأئمة وأهم سمات الإمام في الصلاة أو في الحكم وهو بحث جاد يدل على مدى إدراكه الفقهي \_ وقد عرفت بعض ما جاء فيه ولكن للأسف لم أتمكن للآن من العثور عليه ] .
- الإنكار على مَنْ قضى بكتب الصحف الأولى [وهو بحث في الأديان السابقة على الإسلام وبالذات صحف إبراهيم وإسماعيل التي سميت بالحنفية السمحاء].

- النهى عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر [رسالة صغيرة في نوافل الصلاة].
- الإنكار على من أخذ القرآن من الصحف [يتكلم عن جمع القرآن وملابساته ، ويعيب على من يكتفى بأخذ القرآن دون فهمه وإدراكه والعمل بأحكامه].
- تحريم النميمة [رسالة قيّمة في علم الإخلاق يتحدث عن آفة النميمة ، وسوء عاقبتها على الفرد والمجتمع ، وما جاء من نهى قاطع عنها في القرآن الكريم والسُنّة النبوية المطهرة ، وأقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم ، والعلماء الأوائل ] .
- صلاة الجماعة [رسالة في فضل صلاة الجماعة وفائدتها ، وأحكامها] .
- منع الخروج بعد الآذان والإقامة لغير الحاجة [أعتقد أنه يتحدث عن الحروج للصلاة الجامعة ، وكيفيتها ، والآذان وكراهية الخروج من المسجد بعد الآذان إلا للضرورة القصوى ، وكراهية الإقامة في المسجد بشكل دائم دون الحاجة لذلك ، فالإسلام يدعونا للسعى لرزقنا بعد السعى لذكر الله] .
- إيجاب الصِداق بالخلوة [بحث فى الأحوال الشخصية ، والخلوة بين الرجل والمرأة ، والمهر وكل ما يتعلق به] .
- فضل المؤمن [تعریف بالمؤمن الحقیقی وسماته ، وفضله علی سائر الناس] .
- الرد على من قال الطلاق الثلاث لايقع [ بحث في الطلاق وما يترتب عليه ، وألفاظه ، وأقواله ، وذلك من وجهة نظر الاجتهاد الفقهي للحنابلة ] .
- صلاة النافلة فى شهر رمضان بعد المكتوبة [يتحدث فيه عن شهر رمضان المعظم، وتميزه بين الشهور كلها، وسننه، وصلواته، وبالذات صلاة التراويح].
- ذم البُخل [يتحدث عن البُخل وعيوبه ، وما جاء عن البُخل في القرآن الكريم ، والأحاديث النبوية المطهرة ، وسلوكيات البُخلاء وأقوالهم] .

- تحريم الخمر [رسالة جامعة مانعة لأضرار الخمر ومهالكها ، وتحريم القرآن لها وكيفية ذلك ، وما جاء في السُننة النبوية عن الخمر وأضرارها وتفسيره لذلك مع شرح مختصر أضاف إليه آراء الحنابلة وغيرهم] .
- ذم الغناء والاستاع إليه [يتحدث عن رأى الإسلام فى الغناء الذى يلهى عن ذكر الله ، وحكم السماع إليه] .
- التفرد والعُزلة [رسالة في الاعتكاف وإعتزال الناس ورأى الإسلام في ذلك وهي رسالة طريفة في بابها ، متميزة في كتابتها].
  - سبعون حديثاً في الجهاد [وهو كتابنا الصغير الذي نحن بصدده].

وللأسف الشديد لم نر إلى الآن أى عمل من بين هذه الأعمال الجادة الرائعة رأى النور وخرج للقارىء المسلم كى يستفيد منه ، وينفعه فى دنياه الحياتية ، كى يكون ذخراً فى سلوكه يعرفه بدينه القويم .

ونحن لاندّعى أو نزعم حين نقول أننا أول من يتصدى لتحقيق وإخراج أول كتاب لابن بطة الحنبلى لأول مرة ، فنرجو أن نكون قد وفقنا لهذه المهمة والله عنده العون فهو نِعم المعين .

#### وفاته :

وفى نهاية التعريف بابن بطة الحنبلى نذكر أنه توفى سنة ٣٨٧هـ عن حوالى [7٠ عاماً] من العمر رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم للعِلمِ ولخدمة الإسلام والمسلمين (\*).

<sup>(\*)</sup> راجع في التعريف بابن بطة الحنبلي :

١ ــ تاريخ بغداد / لأبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي ــ طبعة دار الكتاب العربي ــ بيروت :
 (٣٧١/١٠) .

٢ \_ طبقات الحنابلة / للقاضى أبى الحسين محمد بن عمد بن أبى يعلى المعروف بالشهيد\_ طبع السنة المحمدية (١٣٧١ هـ) (١٤٤/٢).

٣ ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم/ للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ـ طبعة دائرة المعارف العثانية (١٣٥٧ هـ) ( ١٩٣/٧ ) .

٤ - المنهج الأحمد في تراجم الإمام أحمد/ لمجير الدين العليمي - طبع بمطبعة المدنى - الجزأين الأولين فقط طبعة (١٣٨٣ هـ) ( ١٩/٢ ) رقم ٦١٩ .

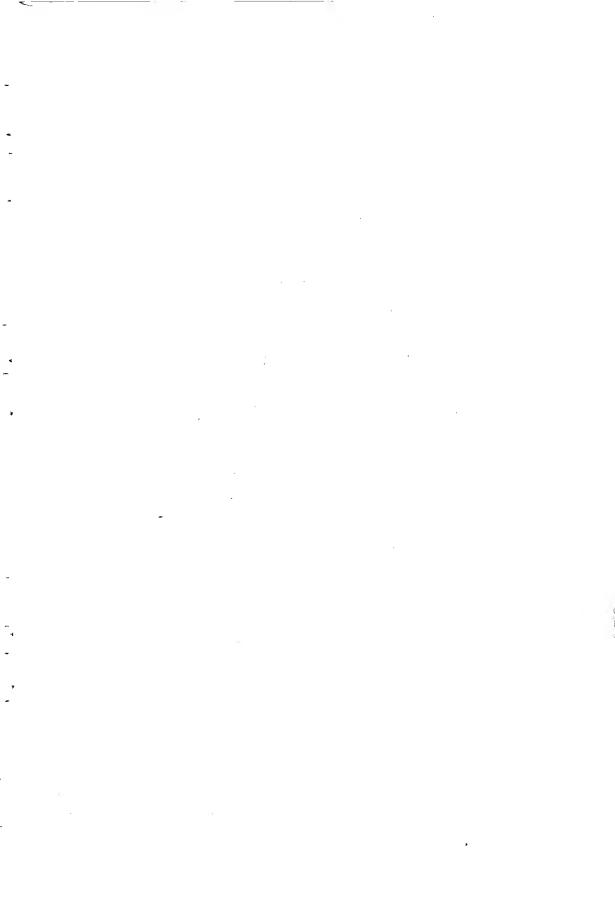

#### وصف المخطوطة وتوثيقها

عثرت على هذا الكِتاب الطيب في المكتبة الأزهرية (مكتبة الأزهر الشريف بالقاهرة) العامرة بذخائر التراث الإسلامي الخالد .

وتقع هذه المخطوطة فى (١٧) ورقة ، وهى مكتوبة بخط نسخ دقيق جميل ، وقد نسخها رجل فاضل يدعى أحمد بن محمود بن عبد العزيز بن سليمان بن معتوق ومهنته كا يتضح نساخاً للكتب تجول فى الكثير من أرجاء المعمورة الإسلامية ، وطاب له المقام فى حى الأزهر الشريف بالقاهرة ، حيث كان يقطن بالقرب منه ، وينسخ للطلاب والعلماء والمشايخ ما يطلبون منه ، وواضح أنه مارس نفس المهنة فى دمشق السورية ، وبغداد العراقية ، ومكة المشرفة واليمن الذى كان سعيداً واشتهر بجودة خطه وحسن أخلاقه وتدينه .

وقد أطّلعتُ على نسخة مكتوبة عند صديق فاضل نقلها من مكتبة خاصة في المدينة المنورة وهي مطابقة تماماً للمخطوطة السابق الإشارة إليها وإن كان قد كتب على غلافها «سبعون حديثاً في الجهاد» أو «كتاب الجهاد».

ويجدر بالذكر أن أصل المخطوطة لا يوجد فيه سنة النسخ .

أما عن الكتاب فهو لابن بطة الحنبلى ذكره أكثر من عالِم ثقة ولعل كتابة اسم ابن بطة كاملاً على المخطوطة وسنة وفاته مضبوطاً يؤكد صحة نِسبة الكتاب إلى الرجل والله أعلم .

#### عملي في الكتاب

أولاً: قمت بنسخ مجموعة الأحاديث المشرفة التي هي محتوى الكتاب، من نسخة المكتبة الأزهرية وقمتُ بمراجعتها على نسخة المدينة المنورة . كما قمت بضبطها ، وتصحيحها لغوياً وإملائياً ونحوياً كما جاءت في كتب السنة .

ثانياً: خرجت أحاديث الكتاب كلها، مع ذكر درجتها، كلما أمكن ذلك، مستشهداً بأقوال أهل الجرح والتعديل من العلماء الثقة.

كا عرفت برواة الأحاديث تعريفاً موجزاً ، وشرحت معانى الكلمات الصعبة كلها ، كا قدمت شرحاً إجمالياً لكل حديث رابطاً إياه بالعصر وقضاياه من وجهة نظر إسلامية قدر علمنا والله الموفق .

ثالثاً : عزوت الآيات القرآنية مع تشكيلها تشكيلاً كاملاً ، وكذلك بالنسبة للأحاديث النبوية .

رابعاً: قدمت للكتاب بدراسة أعتقد أنها تخدم موضوعه وتعمقه:

فهى: عن الجهاد في القرآن الكريم، والسنة المطهرة فتحدثت عن فضل الجهاد والمجاهدين، وعن أنواع الشهداء، وعن الإنفاق في سبيل الله تعالى، وعن الغزو في سبيل الله وأنواعه، والرباط على الثغور دفاعاً وحماية للمسلمين وأرضهم، ودفاعاً عن أموالهم وأعراضهم، وتكلمت عن موضوع الرمي وتعلمه، وفضل الحراسة في سبيل المولى سبحانه وغيرها من المسائل المتعلقة بالجهاد.

يسرى عبد الغنى

رجب ۱٤۰۹ هـ القاهرة فى فبراير ۱۹۸۹م



# الجهاد<sup>ن</sup> دوره .. أهميته فى ضوء القرآن والسُنَّة

الجهاد واجب على كل مسلم وكل مسلمة إلتزاماً بما جاء في كتاب الله الله العزيز في قوله تعالى :

- ﴿ وقاتلوا المشركين كافّةً كما يقاتلونكم كافةً ، واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ [التوبة: ٣٦].
- وقال تعالى : ﴿ كتب عليكم القتال وهو كُره لكم ؛ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرِّ لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ [البقرة : ٢١٦] .
- وقال تعالى : ﴿انفروا خفافًا وثقالاً ، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى
   سبيل الله ﴾ [التوبة : ٤١] .
- وقال: ﴿إِن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ، وعدًا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم ﴾ [التوبة: ١١١].

<sup>(\*)</sup> موضوع «الجهاد» موضوع شاسع متشعب ، كان فى نيتنا درسه دراسة موسعة ، ولكن المقام لا يسمح بذلك ، لذلك نأمل فى دراسة شافية قدر الإمكان عن هذا الموضوع الذى يتردد بأبعاده ومناحيه فى ساحتنا الفكرية والثقافية بين الحين والحين ـ والله الموفق ـ ولذلك اكتفينا بذكر موقف القرآن والسُّنَّة منه دون الخوض فى آراء العلماء والمفكرين والاتجاهات القديمة والمستحدثة .

الله المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيماً « درجات منه ، ومغفرةً ، ورحمة ، وكان الله غفورًا رحيماً ﴾ [النساء: ٩٥ ـ ٩٦] .

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارةٍ تنجيكم من عذاب أليم وتؤمنون بالله ورسوله ، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ويغفر لكم ذنوبكم ، ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، ومساكن طيبة في جنات عدن ، ويدخلكم جنات تجرى من تحبونها نصر من الله وفتح قريب ، وبشر ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب ، وبشر المؤمنين ﴾ [الصف : ١٠ - ١٣] .

\* ونقرأ في سيرةِ الرسول عَلِيْتُهُ وسنته المطهرة ما يدعو للجهاد ويحبذه ويضع أصحابه في أعلى المراتب:

- فقد جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْكَ يَسأله عن أى الأعمال أفضل؟ فقال له الرسول عَلَيْكَ : «إيمان بالله ورسوله» قال الرجل: ثم ماذا؟ قال رسولنا عَلَيْكَ : «الجهاد في سبيل الله» قال : ثم ماذا؟ قال له الرسول عَلَيْكَ : «حج مبرور».
- وسأل ابن مسعود رضى الله عنه ، الرسول عَلَيْكُم عن أى الأعمال أحب إلى الله تعالى ؟ فقال عَلَيْكُم : «صلاة على وقتها » قال ابن مسعود : ثم أى ؟ قال عَلَيْكُم : «بر الوالدين » قال ابن مسعود : ثم أى ؟ قال رسول الله عَلَيْكُم : «الجهاد في سبيل الله » .
- ويقول النبى عَلِيْكَ لأبى ذر الغفارى ، رضى الله عنه : «إن أفضل الأعمال : الإيمان بالله ، والجهاد في سبيله».
- ويقول عَلِيْكُ لأنس بن مالك : « لغدوةٍ في سبيل الله ، أو روحة ، خير من الدنيا وما فيها » .
- ويقول عَلَيْ الله ، سعيد الخدرى : «إن أفضل الأعمال : مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، ومؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ، ويدعُ الناس من شرهِ » .

- ويقول سيد البشر عَيِّكَ : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وماعليها ، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وماعليها ، والروحة يروحُها العبد في سبيل الله تعالى ، أو الغدوة ، خير من الدنيا وماعليها ».
- ويقول عَلِيْكَةِ : «رباط يوم ولميلة خير من صيام شهر وقيامه ، وإن مات
   فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله ، وأجرى عليه رزقه ، وأمن الفتان» .
- والرباط فى اللغة والإصطلاح معناه : ملازمة الثغور البحرية والأماكن البرية التى يتأتى منها الخطر لحراسة المسلمين من هجوم مفاجى للعدو سواء رابط المسلم فى ثغر بلاده أو فى بلدٍ إسلامى .
- وقال الرسول عَلِيْكِيِّهِ: «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله ، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ، ويؤمن من فتنة القبر».
- وقال عَلِيْكَةِ : « رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواهُ من المنازل » .
- وقال عَلِيْكَ : «تضمن الله لمن خرج فى سبيله ، لا يخرجه إلا جهاد فى سبيلى ، وإيمان بى وتصديق برسلى ؛ فهو ضامن أن أدخله الجنة ، أو أرجعه إلى منزلهِ الذى خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة».
- وقال عَيْنِيَّةِ: «والذي نفس محمد بيدهِ مامن كُلْمٍ يُكْلَمُ في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئتهِ يوم كلم ؛ لونه لون دم ، وريحه ريح مسك» [ «الكَلْمُ» : الجُزْحُ] .
- وقال عَلِيْكُم : «والذى نفس محمد بيدهِ لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبداً ، ولكن لا أجد سعةً فأحملهم ولا يجدون سعةً ، ويشق عليهم أن يتخلفوا عنى» .
- وقال عَلَيْكُ : «والذى نفس محمد بيده ، لوددت أن أغزو فى سبيل الله ،
   فأقتل ، ثم أغزو ؛ فأقتل ، ثم أغزو ؛ فأقتل ، ثم أغزو · فأقتل » .

- وقال عَلِيْكَ : «مامِنْ مكلوم يكلمُ في سبيلِ الله إلا جاء يوم القيامة ،
   وكلمه يدمى : اللون لونُ دمٍ ، والريح ريحُ مسك » .
- وقال عَيْضَةً : « مَن قاتل فى سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ، ومن جرح جرحاً فى سبيل الله أو نكب نكبة ؛ فإنها تجىء يوم القيامة كأغزر ماكانت : لونها الزعفران ، وريحها كالمسك » .

و[فُواقَ نَاقةٍ] الناقة تحلب ثم تترك سويعة ليرضعها ولدها لتدر اللبن ثم تحلب .

- وقال عَلَيْكَ : «خير معاش الناس معاش رجل مجاهد يركب فرسه باحثاً عن أماكن الشهادة أو رجل له غنم فى جبلٍ يعبد الله إلى الموت فاراً بدينهِ من الفتن» .
- وقال عَلَيْكُ لأصحابه : «مرّ رجل بشعبٍ فيه عيينةٌ من ماء عذبة ؟ فأعجبته ، فقال : لو اعتزلت الناس فأقمتُ فى هذا الشعبِ ، ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله عَلَيْكَ . وجاء الرجل فذكر ذلك للرسول عَلَيْكَ فقال : «لا تفعل ، فإن مقام أحدكم فى سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته سبعين عاماً ، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة ؟ أغزوا فى سبيل الله ، من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة » .
  - و «الفُوَاقُ» : ما بين الحلبتين أيضاً .
- ويقول الرسول عَلَيْكُم : «مثل المجاهد في سبيل الله كمثلِ الصائم القائم القائم القائم القائت بآيات الله لايفتر : من صلاةٍ ، ولاصيامٍ ، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله » .
- وقال عَلَيْكُ : «من خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ، يطير على متنهِ كلما سمع هيعة ، أو فزعةً طار على متنهِ ، يبتغى القتل أو الموت مظانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفه من هذا الشعف أو بطن وادٍ من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناسِ إلا في خير » .

- وقال عَيْنَا : « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض »
  - وقال عَلَيْكُم : «ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار» .
- وقال عَلِيْكُم : «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم».
- وقال عَلِيْكُ : «عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله » .

وتتوالى الأحاديث المشرفة عن الغزو فى سبيل الله وفضل من جهز غازياً أو خلف غازياً و

وعن خدمة المجاهدين وإعانتهم بإعطائهم خيمة ، أو دواء أو شراء سلاح ، أو دفع من يخدمهم ويمدهم بما يحتاجون فذلك أفضل الصدقات عند الله .

- وتترى أحاديث الرسول عَلِيْتُ عن الشهادة والشهداء فما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا \_ وله ما على الأرض من شيء \_ إلا الشهيد ، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ، فيقُتل عشر مرات ؛ لما يرى من الكرامة ، أو لما يرى من فضل الشهادة .
- وتؤكد لنا الأحاديث أن الله يغفر للشهيد كل ذنبٍ إلا الدّين ، وذلك فيه ترهيب لمن ماطل الغرماء بدفع دّينه وهو قادر حتى جاءه الموت أو المراد ما تعلق بذمته من حقوق الناس .
- وأن القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين ، ومن يقتل له الجنة وأعلى الدرجات في جنان الجنة والفردوس الأعلى .
- وأن الملائكة تظلل الشهداء بأجنحتها ، ومن سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ، ومن طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه ، وما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة وثنتان لا تردان ، أو قلما تردان : الدعاء عند النداء ، وعند البأس حين

يلحم بعضهم بعضاً .

- وأن الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة أو الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجرُ ، والمغنم ومن احتبس فرساً فى سبيل الله ، إيماناً بالله ، وتصديقاً بوعدهِ ، فإن شبعهُ ، وريه وروثه ، وبوله فى ميزانه يوم القيامة .
- وتشير الأحاديث إلى ضرورة تعلم الرمى والرماية فعلينا أن نعد لمواجهة الأعداء ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل كى نرهب عدو الله وعدونا ، والرمى جزء من هذه القوة ، ولو أعددنا العدة ستفتح علينا أرضون ، ويكفينا الله ، فلا يعجز أحدنا أن يلهو بأسهمه ، ومن عُلِّم الرمى ، ثم تركه ، فليس منا ، أو فقد عصى ، والله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه ، يحتسب في صنعته الخير ، والرامى به ، ومنبله ، وارموا واركبوا ، وأن ترموا أحبُّ إلى مِنْ أن تركبوا ، ومن ترك الرمى بعد ما علمه رغبة عنه ، فإنها نعمة تركها أو كفرها ، ومن رمى بسهمٍ في سبيل الله فهو له عدل .
- والإنفاق في سبيل الله واجب على المسلم القادر فمن أنفق نفقةً في سبيل الله
   كتب له سبعمائة ضعف .
- ومامِن عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً ، ومن صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض ، ومن مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بغزو ، مات على شعبة من النفاق ، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . ومامِن غازية ، أو سرية تغزو ، فتغنم وتسلم ، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم ، ومامِن غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم ، وإن سياحة أمة الإسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل . ومن لم يغزُ ، أو يجهز غازياً ، أو يخلف غازياً في أهله بخير ، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة . فلنجاهد المشركين بأموالنا ، وأنفسنا ، وألسنتنا ، وعلينا أيضاً ألا نتمنى لقاء العدو ، ونسأل الله العافية ، فإذا لقيناه فلنصبر .

والحرب نُحدعة فالمقاتل إذا نُحدِع مرة واحدة حسر النصر في المعركة فليستعمل الحيلة المشروعة في الحرب ماأمكنه ذلك ، و «الحرب مُحدعة» قول الرسول عليه يوم الأحزاب (غزوة الحندق) قاله لنعيم بن مسعود .

- ومن قُتل فى سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات فى الطاعون فهو شهيد ، ومن مات فى الطعون ، والمبطون ، ومن مات فى البطن فهو شهيد ، والمبطون ، والغريق ، وصاحب الهدم ، والشهيد فى سبيل الله كلهم شهداء لهم الجنة .
- ومن قُتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قُتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قُتل دون دينه فهو شهيد .



هكذا علمنا سيد البشر علي ، علمنا أن نجاهد في سبيل الله تعالى ما وسعنا الجهد ، فذلك حق علينا ، حق على كل مسلم ومسلمة ، حقّ على القادر وغير القادر ، والجهاد يكون بالمال ، بالعِلْمِ ، بالنفس ، بالفكر ، بالدعوة ، بالكلمة بأى شيء نقدر عليه ، المهم أن نكون على وعى وإيجابية وإدراك لقيمة الجهاد وأهيته في زمن يواجه فيه إسلامنا الحنيف تحديات جسام في كل مكان من معمورتنا المسلمة ، ولن يصلح حال المسلمين إلا المسلمين أنفسهم ، بالإيمان والتضامن والإخلاص .

ولأهمية الجهاد ولفضله ولدوره اخترت هذه المخطوطة لنقدمها إلى القارىء المسلم والتى تضم هذه المجموعة القيّمة من الأحاديث والتى تدعونا وتحثنا إليه والله ولى التوفيق وعنده الأجر والثواب (\*) .

<sup>(\*)</sup> راجع فى ذلك : تفسير القرطبى ، صحيح البخارى ، صحيح مسلم ، سنن ابن ماجه ، سنن الترمذى ، سنن أبى داود ، سنن النسائى ، مُسنَد الإمام أحمد بن حنبل ، موطأ الإمام مالك ، كتاب الأم للشافعى ، سنن الدارمى ــ وما جاء فيها عن الجهاد وفضائله .

<sup>[</sup>تنبيه] : لم تخرج الأحاديث الواردة فى هذه الدراسة المتواضعة ، وذلك لوجود أغلبها داخل مخطوطة الكتاب الذى نحن بصدد درسه وتحقيقه .. والله المستعان .

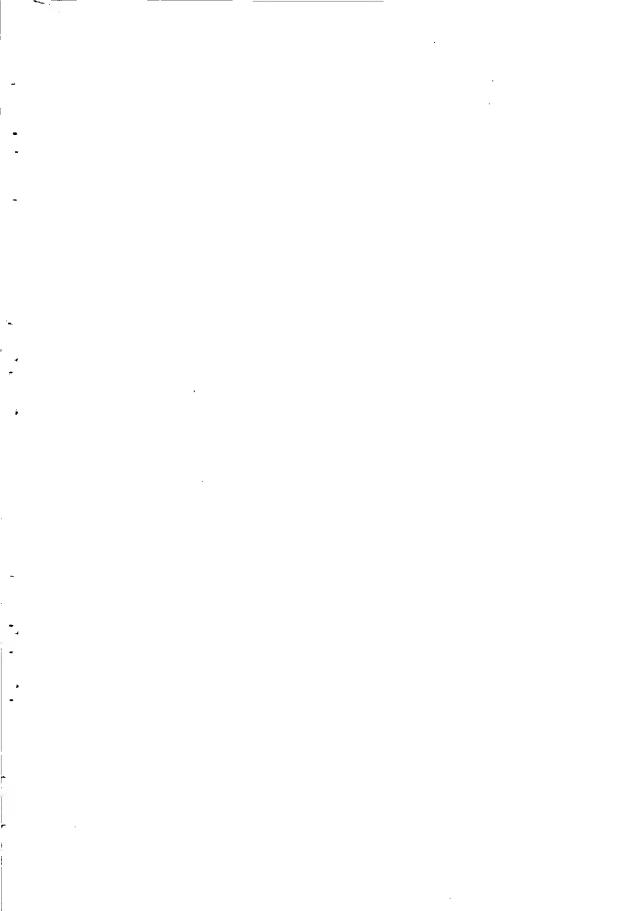

# و مقدمة المصنف ]

### بسم الله الرحمن الرحيم (ربنا يسّر لنا وأعنّـا)

قال الإمام العالم بحر العلوم: أبو عبد الله العكبرى المعروف بابن بطة عفا الله تعالى عنه:

الحمد لله حمداً كثيراً ، ونستعين به ونستغفره ، ونعوذ بالله العلى العظيم ، القوى العليم ، من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً ...



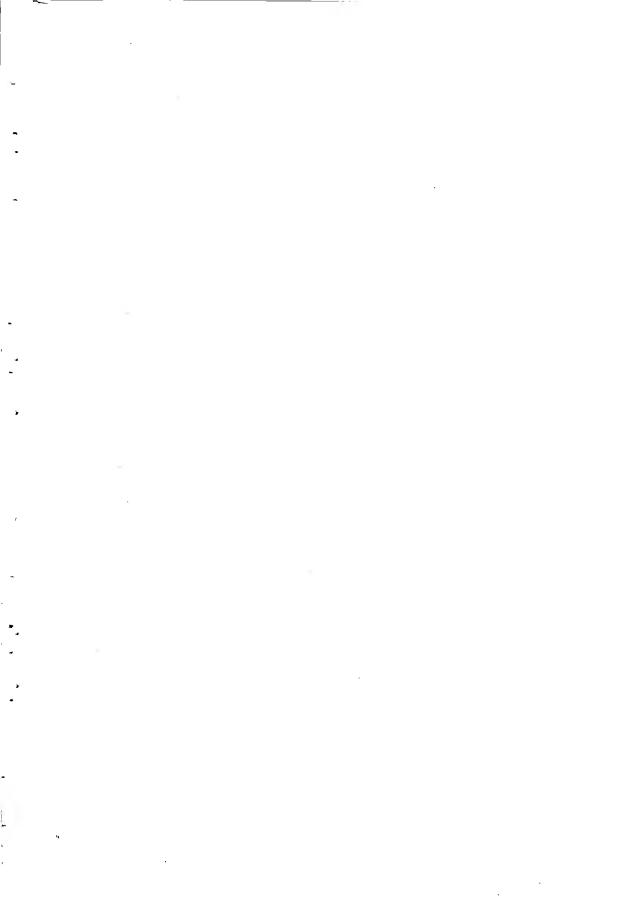

## الفصل الأول



- من جاهد في سبيل الله وصدق الرسل أدخله الله
   الجنة!!
  - و الشهيد من يكون ؟
- من خرج للجهاد ابتغاء مرضات الله عاد بالأجر والغنيمة أو بالرحمة .
- من غبرت قدماه في سبيل الله حرمت عليه النار!
  - الجهاد خيرٌ من العبادة .
    - المجاهد كالصائم.
  - للمجاهدين في الجنة مائة درجة .
  - الله ربنا والإسلام ديننا ومحمد رسولنا .
- مَنْ قاتل في سبيل الله حَرّم الله على وجهه النار .
  - أبواب الجنة تحت ظلال السيوف .
    - •ساعتان لاثرّد على داع دعوته !!

# و الفصل الأول و المراج

#### [ الجهاد<sup>(\*)</sup> وتأكيد وجوبه<sup>(\*\*)</sup>]

ا عن أنس بن مالك رضى الله عنهُ قال : قالَ رسولُ الله عَلَيْكَ : « (لغدوة في سبيل الله ، أو روحةٌ خير من الدنيا وما فيها . . » .

ولهما من حديث سهل بن سعد نحوه .

ولمسلم والنسائي من حديث أبي أيوب مثلهُ ، لكن قال : «.. خير مما طلعت عليه الشمسُ أو غربت » .

<sup>(\*)</sup> الجهاد فى اللغة فعله (جهد) (الجُهد) بفتح الجيم وضمها: الطاقة وقُرىء بهما قوله تعالى: **﴿والدّين لايجدون إلا جهدهم** ﴾ . والجهد بالفتح المشقة يُقال (جهد) دابته ، و (أجهدها) إذا حمل عليها فى السير فوق طاقتها ، و (جهد) الرجل فى كذا أى جَدّ فيه ، وبالغ ، وبابهما قطع . و (جُهد) الرجل على مالم يُسمَّ فاعله فهو (مجهود) من المشقة ، و (جاهدَ) فى سبيل الله (مجاهدة) و (جهاداً) و (الاجتهاد) و (التجاهد) بذل الوسع والمجهود .

<sup>(\*\*)</sup> الأحاديث من ١٣-١٦ ترغبُ في الجهاد وتؤكد وجوبه على كل مسلم ومسلمة في كل زمانٍ ومكان .

<sup>(</sup>١) لهذا الحديث رواية تماثل مارواه أنس بن مالك جاءت عن سهل بن سعد ولفظها : «رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ، والروحة يروحها العبد فى سبيل الله ، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها » .

كما أن لمسلم فى صحيحه والنسائى فى سننه من حديث أنى أيوب مثله وتمامه : « **غدوة فى سبيل الله أو** ر**وحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت** » .

راجع رواية أنس وسهل بن سعد وأبى أيوب على التوالى فى : الترغيب والترهيب للمنذرى (١٦٤/٢) و مختصر الترغيب والترهيب لابن حجر العسقلانى حديث رقم (٤١٧) ، وصحيح البخارى ، كتاب الجهاد : ٥، ٦، ٧٣ ، و كتاب الرقاق : ٣، ٥١ ، وصحيح مسلم كتاب الإمارة : ١١٤ ، ١١١، ١١٤ ، ١١٥ . وسنن النسائى كتاب الجهاد : ١١ ، ١١ ، وسنن ابن ماجه كتاب الجهاد : ٣، ٩ ، ٩ ، ومسند الإمام أحمد بن حنبل : ٢٥٦/١ ، ١٢٢/٣ ، ١١٤١ ، ١٥٢ ، ٤٠١ . ٤٠١ . ٤٠١ . ٤٠١ . ٤٠١ . ٤٠١ . ٤٠١ . ٤٠١ . ٤٠١ . ٤٠١ . ٤٠١ . ٤٠١ . ٤٠١ . ٤٠١ . ٤٠١ . ٤٠١ . ٢٠٥ .

#### ر في سبيل الله ر

٢ ـ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : «تضمَّنَ الله لِمَنْ خرج في سبيلهِ لا يخرجهُ إلا جهاداً في سبيلي ، وإيماناً بي ، وتصديقاً برُسُلي فهو عَليَّ ضامن أنْ أُدْخِلهُ الجنة ، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرِج مِنه نائلاً ما نال من أجرٍ أو غنيمة ، والَّذي نفسُ مُحَمِّد بيده : مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ في سبيل الله إلّا جاءَ يوم القيامةِ كهيئتهِ حينَ كُلِمَ لونهُ لونُ الدم ، وريحه مسك ، والذي نفس محمدٍ بيدهِ لولا أن يشقُّ على المسلمين ما قعدت خِلافَ سَرِيَّةٍ تغزو في سبيل الله أبداً ، ولكن لا أجدُ سعةً فأحملهم ولا يجدون سعةً ، ويشقُّ عليهم أن يتخلفوا عنى ، والذي نفسُ محمدٍ بيدهِ لوددتُ أنَّى أغزو في سبيل الله فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتلُ» .

#### [الشهيد مَنْ يكون ؟!]

٣ \_ عن أبى مالكُ الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «مَنْ فَصَلَ فِ سبيل الله فمات أو قُتِل فهو شهيد ، أو وقصهُ فرسُهُ أو

(٢) ﴿ لا يخرجه إلا جهاداً » قال النووى : هكذا هو في جميع النسخ ﴿ جهاداً » بالنصب ، وكذا قال بعده : «وإيماناً بي وتصديقاً » وهو منصوب على أنه مفعول له ، وتقديره : لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق (٢٠/١٣) . راجع مختصر الترغيب والترهيب لابن حجر العسقلاني حديث (٤١٨) والترغيب والترهيب للمنذري (١٦٦/٢) . وورد الحديث في صحيح مسلم في كتاب الإمارة : ١٠٣، ١٠٧، وفي سنن النسائي كتاب الإيمان : ٣٤، وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل ٣/٢٩، ٢٩٤، واللفظ لمسلم\_ ومعنى (الكلم) بفتح الكاف ، وتسكين اللام وضم الميم الأخيرة هو (الجرح) بضم الجيم ، وتسكين الراء ، وفتح الحاء .

(٣) آلحديث المذكور عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه ، ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١٦٦/٢) ، وفي مختصر الترغيب والترهيب للعسقلاني حديث رقم (٤١٩) ، واللفظ لأبي داود . وقوله : (فصل) بفتح الفاء والصاد واللام أى خرج ، و (قصه) بفتح القاف والصاد وضم الهاء : أى رماه فكسر عنقيه. و(الحتف) بفتح الحاء وتسكين التاء وضم الفاء بمعنى الموت. قال المنذري (١٦٦/٢) : «من رواية بقية بن الوليد عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان». وهما ضعيفان كما في كتاب (عون المعبود شرح أبي داود ١٧٧/٧) نقلاً عنه وخرجه الحاكم في المستدرك ( ٧٨/٢ ــ ٧٩ ) . وأعله الذهبي بعبد الرحمن بن ثوبان ، والحديث فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن غنم ( بفتح الغين ، وسكون النون ، وكسر الميم ) ومكحول . والحديث في سنن أبي داود ، كتاب الجهاد/١٤. بعيرهُ ، أو لدغتهُ هامَّةٌ ، أو مات على فِراشهِ أو بأى حتف شاء الله ، فإنه شهيد ، وإن له الجنة» .

#### [من أجل رضاء الله]

عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى عَلَيْكُ فيما يحكيه عن ربه قال : «أيما عبد من عبادى خرج مجاهداً فى سبيل الله ابتغاءَ مرضاتى ضمنتُ له أن أرجعه ، إن أرجعته بما أصاب من أجرٍ أو غنيمة ، وإن قبضته غفرتُ له [ورهمته]» .

#### [هيا نغبر الأقدام في طريق الله]

عن عبد الرحمن بن جبر ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، قال : قال رسول الله عنه ، هما اغبرت قدمًا عبد في سبيل الله فتمسه النار » .

أو : «من اغبرت قدماهُ في سبيل الله فهما حرامٌ على النار» .

#### [وحُرِمَتْ عليه النار!!]

٦ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعتُ رسول الله عَلَيْكَ يقول :
 « ما خالط قلب امرى؟ رهج في سبيل الله إلا حَرَّم الله عليه النّار» .

<sup>(</sup>٤) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما ورد فى الترغيب والترهيب للمنذرى (١٦٦/٢) ، وفى مختصره للعسقلانى الحديث رقم (٤٢٠) ، ومعنى (أرجعه) بتسكين الراء وفتح الجيم والعين وضم الهاء كما جاء فى مختار الصحاح للرازى : «رجعه غيره من باب قطع ، وهذيل تقول : أرجعه غيره بالألف» (ص ٢٣٤) ، وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى : رجاله ثقات (٢٦٥/١١) . راجع نص الحديث فى سنن النسائى كتاب الجهاد/١٥ ، وقرأته فى مسند أحمد بن حنبل ٢٦٥/٣) .

<sup>(</sup>٥) الحديث عن عبد الرحمن بن جبر ، رضى الله عنه ، رواه البخارى فى صحيحه ، وعند الترمذى : «من اغبرت قدما فى سبيل الله فهما حرام على النار» . وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب (١٦٧/٢) ، وجاء فى مختصره للعسقلائى حديث (٤٢١) ، راجع الحديث برواية البخارى كتاب الجهاد/١٦ كتاب الجمهاد/١ كتاب الجمهاد/١ . وورد فى الترمذى كتاب فضائل الجمهاد/٧ ، وفى سنن الدارمى/٨ ، وفى مسند أحمد بن حنبل الجمهاد/٧ ، وفى سنن الدارمى/٨ ، وفى مسند أحمد بن حنبل ١٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه أحمد بن حنبل فى مسنده ، ورواته متفق عليهم أنهم من الثقات ، ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب ٢٨/٢ ، وذكره العسقلانى فى مختصره حديث ( ٤٢٢ ) ، ومعنى ( الرهيج ) بفتح =

#### [أى الناس أفضل ؟!]

٧ \_ وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، قال : أنى رجل إلى النبى على الله فقال : أنى أبد أبي الله في سبيل الله فقال : أنَّ الناس أفضل ؟ قال : «مؤمن يجاهدُ بنفسهِ وبماله في سبيل الله تعالى» ، قال : ثم مَنْ ؟ قال : «ثم مؤمنٌ في شِعبٍ من الشِعاب يعبدُ الله ، ويدعُ الناسَ من شرِّه» .

• وفى رواية: ... أى المؤمنين أكمل إيماناً ؟ قال: «الذى يجاهد بنفسه ..» الحديث نحوه، وقال فى آخره: «وقد كفى الناس شره».

#### [الذى يعدل الجهاد والمجاهد]

ما يعدلُ الله ، ما يعدلُ الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قيل : يارسول الله ، ما يعدلُ الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : «لا تستطيعونه » ، ثم قال : «مثل المجاهد فى سبيل الله كمثلِ ذلك يقول : «لا تستطيعونه » ، ثم قال : «مثل المجاهد فى سبيل الله كمثلِ

<sup>=</sup> الراء وتشديدها ، وفتح الهاء ، وضم الجيم وقد تسكن الهاء فى بعض الروايات معناها : ما بداخل باطن الإنسان من الخوف والجزع . راجع مسند أحمد بن حنبل ٨٥/٦ .

<sup>(</sup>٧) الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وأرضاه ، وهو الحديث رقم ٢٣٤ عند العسقلانى فى عنصر الترغيب والترهيب ، وذكره المنذرى فى نفس الكتاب ( ١٧٣/٢) ، والحديث أخرجه الحاكم فى المستدرك بإسناد على شرطى البخارى ومسلم ، وأقرّه الذهبى (٧١/٢) ، وتمامه : «الذى يجاهد بنفسه وماله ، ورجل يعبد الله فى شعب من الشعاب فقد كفى الناس شره ، قال ... » . ومعنى (شعب) بكسر الشين وتسكين العين وكسر الباء : الطريق فى الجبل ، ومسيل الماء فى بطن أرض ، أو ماانفرج بين الجبلين . (راجع القاموس المحيط للفيروز أبادى (٨٨/١) . وقرأته : «... ثم مؤمن اعتزل فى شعب من ماانفرج بين الجبلين . (راجع: مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢/٣٥ ، وصحيح البخارى فى كتاب الجهاد/٢ ، وكتاب الرقاق /٣٤ ، وصحيح مسلم فى كتاب الإمارة /١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٢٧ ، وسنن أبى داود فى فضائل الجهاد/٢ ، وسنن النسائى كتاب الزكاة /٧٤ ، وباب الجهاد/٧ ، وسنن ابن ماجه فى كتاب الفتن/٢٣ . وفى سنن الدارمى باب الجهاد/٢ ، ومسند أحمد بن حنبل أيضاً : ٢٣٧/١ ، ٢٥ ، ٢٣٧ ، و٢٧ ، ٢٥ ، ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٨) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه . ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب ٢/١٧٤ ، والحديث متفق عليه بوجه عام . راجع الحديث فى صحيح الإمام مسلم فى كتاب الإمارة ١١٠ ، وفى مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢/٤٧٤ . وجاء كالتالى : « ... مثل المجاهد فى سبيل الله عز وجل مثل القانت الصائم فى بيته ... » . راجع مسند أحمد بن حنبل ٢٣٨/٢ .

الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاةٍ ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله» .

#### [مائة درجة للمجاهد في الجنة]

عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله عَلَيْكَ قال : «إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ».

#### [الله ربنا والإسلام ديننا ومحمد رسولنا]

• ١ - عن أبى سعيد رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُم قال : «من رضى بالله ربًّا ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد عَلَيْكُم رسولاً ، وجبت له الجنة » . فعجب لها أبو سعيد ، فقال : أعْدها يارسولَ الله ؟ فأعادها عليه ثم قال : «وأخرى يرفعُ الله بها للعبد مائةَ درجَة في الجنة مابين كل درجتين كما بين السماءِ والأرضِ » . قال : وما هي يارسول الله ؟ قال : «الجهاد في سبيل الله » .

#### [.. وحرم على وجهه النار]

۱۱ - روى عن عمرو بن عبسة عن النبي عَلِيْسَةٍ قال : «من قاتل في

(١١) عن عمرو بن عبسة رواه الإمام أحمد في مسندهِ ، وقال ُالهيثمي في كتابه : (موارد الظمآن في=

<sup>(</sup>٩) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه ، ورد عند المنذرى فى الترغيب والترهيب (١٧٤/٢) ، رواه البخارى فى صحيحه ، وراجع أيضاً : مسند أحمد بن حنبل ٣٣٥/٣، ٣٣٩ ، وفى سنن النسائى كتاب الجهاد/١٨ .

<sup>(</sup>۱۰) الحديث عن أبي سعيد رضى الله عنه ، رواه مسلم وأبو داود والنسائى ، وجاء فى الترغيب والترهيب (۱۷٦/۲) ، راجع صحيح البخارى كتاب العلم/۲۹ ، وكتاب المواقيت/۱۱ ، وكتاب الدعوات/۳۶ ، وكتاب الفضائل/۱۳۲ ، كتاب الدعوات/۳۶ ، وكتاب الفضائل/۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ولايمان/۲۰ ، وكتاب الفضائل/۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ولايمان/۲۰ ، وكتاب الفضائل/۱۳۳ ، وكتاب الصيام/۲۰ ، وفى كتاب الوتر/۳۳ ، وكتاب الصوم/۳۰ ، وسنن الرمذى فى كتاب الصلاة/۳۳ ، وكتاب العلم/۱۰ ، وسنن النسائى فى كتاب الأذان/۳۸ ، وكتاب الحاء/۱۲ . السيام/۷۷ ، وكتاب الدعاء/۱۶ . المسام/۷۷ ، وكتاب الدواء/۱۶ ، ومصند الإمام أحمد بن حنبل ومقدمة سنن الدارمي/۳۳ ، وكتاب الوصايا/٤ من الدارمي أيضاً ، ومسند الإمام أحمد بن حنبل

سبيل الله فُوَاقَ ناقةٍ حرَّمَ الله على وجههِ النارَ».

#### [أبواب الجنة تحت ظلال السيوف]

۱۲ ـ عن أبى بكر موسى الأشعرى قال : سمعت أبى وهو بحضرةِ العدو يقول : قال رسول الله عَلَيْكُ : «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» ، فقام رحلٌ رثُّ الهيئةِ ، فقال : ياأبا موسى أنت سمعتَ رسولَ الله عَلَيْكُ يقول هذا ؟ قال : نَعَمْ ، فرجع إلى أصحابهِ فقال : أقرأ عليكم السلام . ثم كسر جفن سيفه فألقاهُ ، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قُتِلَ .

#### رساعتان !! ]

١٣ ـ عن سهل بن سعد رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عَلَيْتُكُم :

= زوائد ابن حبان) [ ۲۷۰/٥]: «وفيه عبد العزيز بن عبيد الله ، وهو ضعيف» ، وجاء في رواية نصها : «من قاتل في سبيل الله عز وجل مِن رجل من مسلم فواق ناقة ، وجبت له الجنة ، حرّم الله على وجهه النال » . و جدتها في سنن أليي داود كتاب الجهاد / ۶ ، وفي سنن الترمذي في كتاب فضائل الجهاد / ۲ ، وفي سنن النارمي وفي سنن النارمي وفي سنن النارمي كتاب الجهاد / ۲ ، وفي سنن الدارمي كتاب الجهاد / ۲ ، وفي سنن الدارمي وفي سنن الدارمي وفي سنن الدارمي و ۲۸۷/۵ ، وجدتها و ۲۲۰ ، وجدتها في مسند أحمد بن حنبل ۲۳۵ ، وجودتها و مسند أحمد بن حنبل ۲۳۵ ، وفي سنن الدارمي باب : «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة » ، كتاب الجهاد / ه . كا دكره المنذري برواية المخطوطة (۲۲۱/۲) من كتاب الترغيب والترفيب .

(١٣) الحديث عن سهل بن سعد رضى الله عنهما . وورد فى لفظ : «ثنتان لائردَّانِ ، أو قلَّما تُردُّان :=

«ساعتان تُفتح فيهما أبوابُ السماء ، وقلّما ثُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دعوته : عند حضور النداء للصلاة ، والصف في سبيل الله» .

وف رواية : «ثنتان لاثردان ، أو قَلَما تُردَّانِ : الدعاءُ عند النداءِ ، وعند البأسِ حين يُلْحمُ بعضهم بعضاً » .

وفى رواية ثالثة : «ساعتان لا تُردُّ على داع دعوتهُ : حين تقامُ الصلاةُ ، وفي الصَّفِّ في سبيلِ الله» .





<sup>=</sup> الدعاء عند النداء ، وعند البأس حين يلحمُ بعضها بعضاً » . رواه أبو داود في سننه ، وصححه ابن حبان ، وفي رواية له : «ساعتان لاتُرد على داع دعوته : حين تقام الصلاة ، وفي الصف في سبيل الله » . ومعنى (يلحم) بضم الياء وتسكين اللام وكسر الحاء وضم الميم : معناه ينشبُ بعضهم ببعض في الحرب . قال النووى عن هذا الحديث : بإسناد صحيح . وقال ابن حجر : حسن صحيح (١٣٧/٢) . راجع الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية ، والحديث صححه الحاكم في المستدرك (١١٤/٢) وأقرة الذهبي ، والحديث ورد في الترغيب والترهيب للمنذري ١٨٠/٢ ، كما جاء في مختصره للعسقلاني الحديث رقم (٤٢٩) ، راجع أيضاً موطأ الإمام مالك/٧١ .

## الفصل الثاني

- لاأجر لمن جاهد يريد عرضاً من الدنيا .
  - ولتكن كلمة الله هي العُليا !
    - إنما الأعمال بالنيات ...
- •إذا لم تغنم من الغزو في الدنيا فالأجر كله في الآخرة .

# الفصل الثاني ﴿

#### [إخلاص النية في الجهادِ]

الله عَلَيْكَ ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلاً قال : يارسول الله عَلَيْكَ ، رجلٌ يريد الجهادَ ، وهو يريدُ عرضاً من الدنيا ؟ فقال رسول الله عَلَيْكَ : «لا أجر له » . فأعظم ذلك الناسُ ؛ فقالوا للرَّجُلِ : عُدْ لرسولِ الله فلعلك لم تفهمه ، فعاد الرجلُ ، فأعادَ كلامَهُ ، فقال : «لا أَجْرَ له» . حتى فعلوا ذلك ثلاثَ مراتِ .

#### [ولتكن كلمة الله هي العُليا]

الله عن أبى موسى الأشعرى: أن أعرابياً أنى النبى عَلَيْكُ فقال: يارسول الله ، الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل ليذكر ، والرجل يُقاتِلُ ليرى مكائه ؛ فمن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ : «من قاتل لتكونَ كلِمةُ الله هي الْعُلْيا فهو في سبيل الله » .

#### [الأعمال دائماً بالنيات]

۱٦ ـ عن عمر بن الخطاب قال : سمعتُ رسول الله عَلَيْكَ يقول : «إنما الأعمال بالنيةِ ، وإنما لكُلّ امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرتهُ إلى الله

<sup>(15)</sup> هذه المجموعة من الأحاديث التي يبدأ بها الحديث [13] يتحدث من خلالها المصنف عن ضرورة الإخلاص ونقاء النية والسريرة في الجهاد ، وماورد من الأحاديث النبوية المطهرة فيمن يريد الأجر والعنيمة ، وما جاء فيمن يريد الذكر وفضل الغزاة إذا لم يغنموا ، أما عن الحديث الرابع عشر من هذه المخطوطة فقد جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه ، رواه أبو داود في سننه ، وصححه ابن حبان في صحيحه ، وخرجه الحاكم في المستدرك (٨٥/٢) مختصراً ، وصححه ، وأقره الذهبي أيضاً وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١٨١/٢)، وذكره ابن حجر العسقلاني في مختصره الحديث رقم (٤٣٠).

<sup>(</sup>١٥) الحديث عن الى موسى الاشعرى رضى الله عنه . ومضمونه : أن رجلا من الاعراب جاء للرسول عَيْنِيَّةٍ قائلاً له : أن المرء يقاتل من أجل الغنيمة والكسب ، أو يقاتل من أجل أن يذكره الناس ، أو يقاتل كى يرى مكانه ، فمن يكون في سبيل الله ؟! وبروح المعلم القائد يقول له الرسول عَيْنِيَّةٍ . «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » صدق رسول الله عَيْنِيَّةٍ ، والحديث وجدته في الترغيب والترهيب (١٨١/٢) وفي مختصره أيضاً الحديث رقم ( ٤٣١ ) .

<sup>(</sup>١٦) عن الجهاد والنية وردت أحاديث كثيرة راجعها فيما يلي : البخارى كتاب الإيمان/٤١ ، وكتاب=

ورسولهِ فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبُهَا ، أو امرأةٍ ينكحهُا فهجرته إلى ما هاجر اليه » .

#### [أجر الغزوة والسرية]

الله عَلَيْهُ: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسولُ الله عَلَيْهُ : «ما من غَازِيةٍ ، أو سريَّةٍ تغزو في سبيل الله يسلمون ويصيبون إلَّا تعجلوا ثُلُنَى أجراهم ، وما من غازيةٍ ، أو سرية تخفق وتُخوفُ ، وتصاب إلا تم أَجْرُهُمْ » .

• وفى رواية: «ومامِنْ غازية ، أو سَريةٍ تغزو فى سبيل الله ، فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثى أجرِهِمْ من الآخرةِ ، ويبقى لهم التُّلُثُ وإن لم يصيبوا غنيمةً تم لَهُمْ أجرهم».

=الصيد/١٠ ، وكتاب الجهاد/١، ٢٧، ١٩٤ ، وكتاب الجزية/٢٢ ، وكتاب مناقب الأنصار/٥٥ ، وكتاب المغازى/٥٣ ، وفي صحيح مسلم كتاب الإمارة/٨٥ ، ٨٦ ، وفي سنن أبي داود كتاب الجهاد/٢ ، وفي الترمذي كتاب السير/٣٣ ، وفي النسائي كتاب البيعة/١٥ ، وفي سنن الدارمي في السير/٦٩ ، وفي مسند أحمد بن حنبل ٢٢٦/١، ٢٦٦، ٣١٦، ٣٥٥، و٣/٢، ٢٠/٠ و ١٨٧/٥. و ٤٦٦/٦ ، وقد أفرد ابن ماجه باباً للنية في كتاب الزهد من سننه/٢٦ ، وأفرد ابن ماجه باباً آخر للنية في القتال في كتاب الجهاد/١٣/ . أما الحديث الذي معنا فراجعه في باب ما جاء أنَّ الأعمال بالنية صحيح البخارى كتاب الإيمان/١٤ ، وفي البخاري أيضاً كتاب بدء الوحي/١ ، وفي الإكراه في الترجمة ، وفي كتاب النكاح/٥ ، وفي كتاب الطلاق/١١ ، وكتاب مناقب الأنصار/٥٤ ، وفي كتاب العتق/٦ ، وفي كتاب الإيمان/٢٣ ، وفي كتاب الحيل/١ ، وفي صحيح مسلم كتاب الإمارة/٥٥١ ، وفي أبي داود كتاب الطلاق/١١ ، وفي الترمذي كتاب فضائل الجهاد/١٦ . وفي النسائي كتاب الطهارة/٥٩ ، وكتاب الطُّلاق/٢٤ ، وكتاب الإيمان/١٩ ، وفي ابن ماجه كتاب الزهد/٢٦ ، وفي مسند أحمد بن حنبل ٢٠/١ ، ٤٣ ، والحديث أيضاً أورده المنذرى في كتابهِ : ﴿ الترغيبِ والترهيبِ ﴾ ( ١٨١/٢ ) وقال ابن حجر العسقلاني في مختصر الترغيب والترهيب أيضاً : حديث متفق عليه وأورده تحت رقم ( ٤٣٢ ) . (١٧) للحديث رواية أخرى نصها : «ومامِنْ غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ، ويبقى لهم الثلثُ وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم» . هذه الرواية ذكرها أبو داود في سننه ، والنسائي في سننه ، وابن ماجه في سننه أيضاً ، أما الرواية المكتوبة في المخطوطة رواها مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، وذكرها المنذري في الترغيب والترهيب (١٨٣/٢) . ومعنى : (سرية تُخفق) بضم التاء ، وسكون الحاء ، وكسر الفاء ، وضم القاف ، ومعناها : لا تغنم ولا تظفر . راجع الحديث أيضاً في صحيح مسلم كتـاب الإمارة /١٥٣، ١٥٤ ، وفي سنن أبو داود كتاب الجهاد/١٢ ، وفي سنن النسائي كتاب الجهاد/١٥ ، وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٦٩/٢ . وفي سنن ابن ماجه كتاب الجهاد/١٣ ، وفي صحيح مسلم بن حجاج لقطة /٩.



## الفصل الثالث على

#### [النفقية في سبيل الله]

الله عَلَيْكَ : قال رسولُ الله عَلَيْكَ : قال رسولُ الله عَلَيْكَ :
 «مَن أنفق نفقة في سبيل الله كُتبت بسبعمائة ضعف » .

#### [الذي جهّز فقد غزا]

19 - عن زيد بن حالد الجهنى رضى الله عَنْهُ: أَنَّ رسُولَ الله عَيْنِكِمُ قَالَ الله عَيْنِكِمُ قَالَ الله عَيْنِكُمُ عَازِياً في أهله بخيرٍ قال : «من جَهَّزَ غازياً في أهله بخيرٍ فقد غزا».

وفى رواية : «كتب الله له مثل أجرهِ حتى أَنَّهُ لا ينقصُ من أَجْرِ الغازى شيع» وفى رواية : «فله مِثْلُ أُجرهِ ...» .

(۱۸) هذا الحديث الشريف يدعونا إلى ضرورة النفقة فى سبيل الله تعالى ، وإلى عمل الخير كله ، وفضل تجهيز الغزاة ، وخلفهم فى أهلهم بالخير ، الحديث رواه الترمذى فى سننه وحسنه ، ورواه النسائى أيضاً . وصححه ابن حبان والحاكم ، وأقره الذهبى (۱۸۷/۲) . قرأتُ الحديث فى سنن الترمذى فى كتاب فضائل الجهاد/٤ ، وفى سنن النسائى كتاب الجهاد/٥٤ ، وفى مسند أحمد بن حنبل ١٩٥/١، ١٩٦، وذكره المنذرى فى كتابه الترغيب والترهيب (١٥٦/٢) .

(١٩) هذا الحديث الشريف يوسع دائرة المشاركة الإيجابية في الجهاد ، بمعنى أن أفراد المجتمع جميعاً يجب عليهم أن يتحملوا مسئوليتهم كاملة عند الجهاد في سبيل الله تعالى ، فليس المجاهد من خرج مع قوات بلاده المسلحة فقط ، ولكن من ساهم في تجهيز الجيش والجنود من المجاهدين يعتبر غازياً ، ومن قام برعاية أهل الجندى المشارك في الجهاد والسؤال عنهم ومساعدتهم يُعتبر غازياً ، والله بذلك يكتب له أجره كاملاً لا ينقص منه شيئاً ، والحديث جاء عن زيد بن خالد الجهني رضى الله عنه ، وهو متفق عليه عند الأثمة الثقة ، رواه ابن حبان في صحيحه على النحو الآتى «كتب الله له مثل أجره حتى أنه لا ينقص من أجر الغازى شيء ، والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث زيد بن ثابت كالمكتوب في الخطوطة ، لكن قال : «فله مثل أجره . . . في الموضعين ، ولفظ ما رواه الطبراني : «من جهز غازياً في سبيل الله في فئل عن هذا الحديث : «ورجاله رجال صحيح » ، والحديث ذكره المنذى في ما لترغيب والترهيب (١٥٧/٢ ـ ١٥٨) ، راجع عن نفس الحديث في صحيح البخارى كتاب الجهاد /٢٠ ، وسنن الترمذى وصحيح مسلم في كتاب الجهاد /١٠ ، وسنن الترمذى كتاب الخهاد /٢٠ ، وسنن النسائي كتاب الجهاد /٢٠ ، وسنن الدارمي كتاب الجهاد /٢٠ ، وسنن الترمذى كتاب الفضائل /٢ ، وسنن النسائي كتاب الجهاد /٤٤ ، وسنن الدارمي كتاب الجهاد /٢٠ ، وسنن الرمذى كتاب الفضائل /٢ ، وسنن النسائي كتاب الجهاد /٤٤ ، وسنن الدارمي كتاب الجهاد /٢٠ ، وسند

## الفصل الرابع

7 - ,

- رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا .
  - رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه .
- المرابط في سبيل الله ينمى له عمله إلى يوم القيامة
   ويأمن من فتنة القبر !!

# الفصل الرابع الم

#### [الرباط في سبيل الله]

• ٢ - عن سهل بن سعدٍ الساعديّ : أن رسولَ الله عَيَّالَةِ قال : « رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا ، وما فيها » .

#### [رباط السوم والليلة]

۲۱ - عن سلمان قال: سمعتُ رسول الله عَيْسَةُ يقول: «رباط يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه ، وإن مات فيه جرى عليه عَمَلُهُ الذى كان يعملُ ، وأجرى عليه رزقه ، وأمن من الفَتَانِ».

• وفي رواية زاد بعضهِم : «وبعث يوم القيامةِ شهيداً».

(۲۱) حديث وجدته فى الترغيب والترهيب للمنذرى (۱۵۰/۲) ، هذا وقد جاء الحث على الرباط فى سبيل الله فى آيات القرآن الكريم واضح وصريح ، يقول الله تعالى : ﴿ وَلِيرِبطُ عَلَى قَلُوبِكُم وَيَثِبَ بِهِ =

<sup>(</sup>٢٠) من هذا الحديث إلى الحديث رقم (٢٢) دعوة واضحة إلى ضرورة الرباط في سبيل الله تعالى فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ومافيها ، ورباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ، وإن استشهد فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل ، وأجرى عليه رزقه ، وأمِنَ مِن الفتان ، وبعث يوم القيامة شهيداً . فكل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله تعالى ، فإنه ينمي له عمله إلى يوم الموقف العظيم ، ويأمن من فتنة القبر . فالمرابط مجاهد ، والمجاهد من جاهد نفسه لله سبحانه وتعالى . والحديث عن سهل بن سعد الساعدى ، وقد أجمع على الحديث أئمة من أهل الثقة . ورواه المنذرى في الترغيب والترهيب (٢٩/٩٤) ، والرباط في اللغة فعلها (ربط) ـ (ربطة) شده وبابه ضرب ونصر والموضع والموضع بكسر الباء وفتحها و (ارتبط) بمعني ربط . و (الرباط) بالكسر ما تشد به الدابة والقربة وغيرهما والجمع (ربط) بضم الراء وسكون الباء . و (الرباط) أيضاً (المرابطة) وهي ملازمة حدود العدو . و (الرباط) أيضاً واحد (الرباطات) المبنية و (رباط) الخيل مرابطتها ، ويقال (الرباط) الخيل الخمس فما فوقها ، (راجع مختار الصحاح للرازى مادة [ر ب ط] ص ٢٢٩) . والحديث رقم (٢٠) الذي معنا قرأته في صحيح البخارى كتاب الجهاد/٢٧ ، وفي سنن الدارمي كتاب الجهاد/٢٧ ، وفي سنن الدارمي كتاب الجهاد/٢٧ ، وفي سنن الدارمي كتاب الجهاد/٢١ ، وفي سنن الدارمي كتاب الجهاد/٢١ ، وو سنن الدارمي كتاب الجهاد/٢١ ، ووجدته أيضاً في مسئد الإمام أحمد بن حنبل ٢٠/١، ٢٥ ، ٢٦ ، ٧٥ و ٢٧/٧١، الحديد و ٢٨/١٠ ، و ٢٨/١٠ ، و ٢٤ ، ٧٠ و ٢٨/٧٠ ،

#### [المُرابِط لايعرف فتنة القبر]

٢٢ - وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه: أن رسولَ الله عَلَيْكُ قال:
 «كل ميتٍ يختم على عَملهِ إلا المُرَابِطَ في سبيل الله فإنّه ينمى له عَمَلُهُ إلى يوم

الأقدام ... ﴾ [الأنفال: ١١]. وقال: ﴿يَالَيُهَا الذين آمنوا آصبروا وصابروا ورابطوا ﴾ [آل عمران: ٢٠]. عمران: ٢٠]. وقال: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ... ﴾ [الأنفال: ٣٠]. وفائدة]: ومعنى (الفتان) بفتح الفاء وفتح التاء مع تشديدها من الفعل (فتن) ومصدرها (الفتنة) أى الإختبار والإمتحان ، تقول (فتن) الذهب يفتنه بالكسر (فتنه) و (مفتوناً) أيضاً إذا أدخله النار لينظر ما جودته ، ودينار (مفتون) أى ممتحن وجاء فى القرآن الكريم: (فتنا) و (فتناك) و (فتناه) و (فتنتم) و (فتنوا) و (فتنوا) و (نفتنهم) و (يفتنهم) و (يفتنهم) و (يفتنوك) تو (ليفتنونك) و (فتنوا) و (فتنوا) و (فتنوا) و (فتونا) و (فاتين) و (المفتون) و (الفتنة) . ومما جاء فى القرآن الكريم: ﴿إِنَّ الذِينَ فَتُوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ﴾ ولى الحديث: «المؤمن أخو المؤمن يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على (الفتان) » يروى بفتح الفاء على أنه جمع .

قال الخليل بن أحمد الفراهيدى في معجمه «العين» عندما تعرض لمادة (فتن): ه [الفتن] الإحراق» وساق كشاهد على المعنى قوله تعالى: ﴿ يوم هم على النارِ يفتنون .. ﴾ [الذاريات : ١٣] . و (افتنن) الرجل ، و (فتن) فهو (مفتون) إذا أصابته (فتنة) فذهب ماله أو عقله ، وكذا إذا اختبر . قال تعالى : ﴿ وقتلتُ نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ﴾ [طه : ٤٠] . و (الفتون) أيضاً (الافتنان) يتعدى ويلزم ، و (فتنته) المرأة دلهته . و (أفتنته) أيضاً ، وأنكر الأصمعى (أفتنته) بالألف . و (الفاتن) هو المضل عن الحق ، وقال الفراء : أهل الحجاز يقولون : ﴿ ما أنتم عليه بفاتنين ﴾ [الصافات : ١٦٢] وأهل غيد يقولون : «بمفتنين» . وأما قوله تعالى : ﴿ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ﴾ [القلم: ٥ - ٦] . فالباء زائدة كما في قوله تعالى : ﴿ وكفى بالله شهيدا ﴾ . و (المفتون) الفتنة وهو مصدر كالمعقول والمحلوف . ويكون أيكم مبتدأ والمفتون خبره . قال المازنى : المفتون رفع بالإبتداء وما قبله خبره كقولهم : والحلوف . ويكون أيكم مبتدأ والمفتون خبره . قال المازنى : المفتون رفع بالإبتداء وما قبله خبره كقولهم : من مرورك وعلى أيهم نزولك ، لأن الأول في معنى الظرف ، (فتنه تفتيناً) فهو (مفتن) أى مفتون جداً . ونعود إلى الحديث النبوى الشريف رقم (٢١) من المخطوطة وجدته في رواية : «من رابط يوم وليلة في سبيل الله ..» . راجع سنن النسائى كتاب الجهاد /٣ . وسنن الترمذى كتاب فضائل الجهاد /٣ ، وسنن الترمذى كتاب فضائل الجهاد /٣ ، وسنن ابن ماجه كتاب الجهاد /٧ ، وفي مسند أحمد بن حنبل ٥ / ٤٤ ، ١٤٤ ، وزاد الطبراني في رواية الحديث : «وبعث يوم القيامة شهيداً » ، قال الهيثمى في كتابه : (موارد الظمآن في زوائد ابن حبان)

(۲۲) الحدیث عن فضالة بن عبید رضی الله عنه ، ذکره المنذری فی الترغیب والترهیب (۲۲) الحدیث کله رواه أبو داود ، الترمذی وقال : صحیح ، کما صححه ابن حبان والحاکم فی المستدرك . علی شرط مسلم (۷۹/۲) وأقره الذهبی ، وفی روایة ابن حبان وبعض نسخ =

القيامةِ ، ويَأْمَنُ من فتنةِ القبرِ »

وزاد بعضهم فی روایة : «والمجاهِدُ من جَاهَدَ نفسه لله عَزُّ وجَلً» .

\* \* \*



=الترمذى من الزيادة فيه: «والمجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل»، وأخرجه الطبرانى من حديث العرباض بن سارية بنحوه ولفظه: «كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله، ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة»، وإخراج الطبرانى للحديث بإسنادين، رواة أحدهما ثقات، والله أعلم. وجدت الحديث بروايته الموجودة بالمخطوطة في: سنن أبى داود كتاب الجهاد/١٥٠، وفي مسند أحمد بن حنبل ١٥٠/٤، ١٥٠،

الفصل الخامس

• ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر ؟

• ليلة أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها ؟!

Sales

# [الحراسة في سبيل الله]

٢٣ ـ عن عبد الله بن عُمَرَ رضى الله عنهما أن النبى عَلَيْكُ قال : «ألا أنبئكم بليلةٍ أفضل من ليلة القدرِ ؟ حارس حرس فى أرضِ خوفِ لعلهُ أن يجرع إلى أهلِهِ».

## [ليلة أفضل من ألفِ ليلة]

٢٤ - عن عثمان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول :
 «حَرْسُ ليلةٍ في سبيل الله أفضلُ من ألفِ ليلة يقامُ ليلها ، ويصامُ نهارُهَا » .

※ ※ ※

(۲۳) هذا الحديث ومايليه يدعونا للحراسة في سبيل الله تعالى وليلة الحراسة في أرض المخوف تعادل ليلة القدر، وحراسة ليلة في سبيل الله تعالى أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها، والحديث رقم (۲۳) المروى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط البخارى. وأقره الذهبي (۸۱/۲)، وورد الححديث في الترغيب والترهيب للمنذرى (۲/۱۵) وراجع في نفس الحديث صحيح البخارى كتاب الجهاد/۲۰، وكتاب الجنائز/۸۲، ۸۷، مو كتاب الجنائز/۸۲، وفي صنين أبي داود راجع كتاب الجنائز/۸۲، وفي سنن أبي داود راجع كتاب الجنائز/۲۰، وفي سنن الترمذى راجع كتاب الجنائز/۲۰، ۲۲، وكتاب فضائل الجهاد ۲، ۲۰، وفي السائى كتاب الإستعاذة/۲۰، ۲۲، ۲۰، ۵، وفي ابن ماجه كتاب الدعاء/۳، وكتاب الجنائز/۲۲، ۲۲، وفي ابن ماجه كتاب ورسمائل الجهاد ۲، ۲۷، ورسمائل الجهاد ۲، ۲۰، ورسمائل الجهاد ۲، ۲۲، ۲۲، ۲۰، و وفي ابن ماجه كتاب ورسمائل الجهاد ۲، ۲۲، ۲۰، ورسمائل الجهاد ۲، ۲۲، ۲۰، و وفي ابن ماجه كتاب ورسمائل الجهاد ۲، ۲۲، ۲۰، ورسمائل الجهاد ۲، ۲۲، ۲۰، و وفي ابن ماجه كتاب ورسمائل الحديث عن عثان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين رضى الله عنه وعنهم، ذو النورين، والحديث والهاكم أيضاً، وقال : صحيح الإسناد، وأقره الذهبي (۸۱/۲). والحديث في مسند أحمد بن حنبل (۲۰)، ۲۰، وفي النرغيب والترهيب للمنذرى (۲۰/۲، ۲۰).

الفصل السادس ●الخيل معقود في نواصيها الخير . • البركة في الخيل .

•إذا أردت أن تغزو اشتر فرساً أدهم :

• عليكم من الخيل بكل كميت أغر مُحجل.

# الفصل السادس الج

#### [اختباس الخيل للجهاد]

٢٥ ـ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْتُ قال : «الخيلُ معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة».

#### [الخيسل والخسير]

« الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ : الأَجْرُ والمغنمُ إلى يوم القيامة » .

#### [البركة في نواصى الخيل]

# ٧٧ ـ وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلِيْكَةُ : « **البركةُ فى**

(٢٥) الحديث ومايليه (٥ أحاديث) ترغبنا وتدعونا إلى احتباس الخيل للجهاد ، لارياء ولاسمعة وما جاء فى فضلِها ، والدعوة والترغيب من خلال مايذكر منها والنهى عن قص نواصيها لما فيها من الخير والبركة ، والحديث الأول من هذه المجموعة (٢٥) عن ابن عمر رضى الله عنهما ، وهو متفق عليه بإجماع الأئمة الثقات ، ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب (١٦١/٣) .

(۲٦) رواه عروة بن أبى الجعد رضى الله عنه وهو متفق عليه أيضاً ، رواه المنذرى فى الترغيب والترهيب (٢٦) ، وبالنسبة لتخريج الحديثين (٢٥) و (٢٦) راجعهما فى صحيح البخارى كتاب المناقب/٢٨ ، وفى صحيح مسلم كتاب الزكاة/٢٥ ، وكتاب الإمارة/٩٩ ، ٩٩ ، وفى سنن أبى داود كتاب الجهاد/٤١ ، وفى سنن ابن ماجه كتاب التجارات/٢٩ ، وكتاب الجهاد/٤١ ، وفى سنن الدارمى كتاب الجهاد/٢١ ، وفى مسند أحمد بن حنبل ٣٩٥ ، ٥/١٨١ ، الجهاد/٣٤ ، وفى مسند أحمد بن حنبل ٥٩/٣ ، وورد الحديثان فى الصيغ التالية :

- « الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة » .
- «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» .
- «الحيل معقود في نواصيها الحير : الأجر والمغنم إلى يوم القيامة» .

(٢٧) الحديث عن أنس رضي الله عنه ، رواه المنذري في الترغيب والترهيب ( ١٦١/٢ ) . وورد=

#### نواصی الخیل» .

#### [اشتر فرساً!!]

٢٨ - عن عقبة بن عامر رضى الله عنه عن النبى عَلَيْتُهُ قال : «إذا أُردت أن تغزو فاشتر فرساً أَدْهَمَ أُغَرَّ محجلاً مُطلق المُنى فإنك تغنم وتسلم ] .

#### [الخيـــل الجيـــد]

٢٩ - عن أبى وهب رضى الله عنه : أن رسول الله عَلَيْ قال : «عليكم من الخيل بكل كميتٍ أغر مُحجَّل أو أهم أغرً مُحجَّل».



<sup>=</sup> الحديث كالتالى : ( لا تقصوا نواصى الحيل .... ) وجدته فى سنن أبى داود ، فى كتاب الجهاد/٤١ . والحديث الذى معنا راجعه فى صحيح البخارى فى كتاب الجهاد/٤٣ ، وفى صحيح مسلم فى كتاب الإمارة/١١٠ ، وفى سنن النسائى ، كتاب الحيل/٢ ، وفى مسند الإمام أحمد بن حنيل ١١٤/٣ ، ١٢٧ ، ١٢٧ ، وكان سنن النسائى ، كتاب الخيل/٢ ، وفى مسند الإمام أحمد بن حنيل ١٨٤ ، ١٨٨ ، وفى سنن ابن ماجه فى كتاب التجارات/٢٩ .

(۲۹) الحديث رواه أبو وهب رضى الله عنه عن النبى على ، ذكره المنذرى فى الترغيب والتوهيب (۱۲۲/۲) ، والحديث رواه أبو داود واللفظ له ، كما ذكره النسائى مطولاً ، والكميت (مصغراً) : هو الذى فى لونه الحمرة والسواد ، يستوى فيه المذكر والمؤنث ، والأغر : الذى فى جبهته بياض . والمحجل : الأبيض القوائم ، والأشقر : الأحمر ، والأدهم : الأسود . والفرق بين الكميت والأشقر : «قترة تعلو الحمرة وسواد العرف والذنب فى الكميت» راجع كتاب عون المعبود فى شرح سنن أبى داود (۲۱۸/۷) . والحديث ورد فى سنن أبى داود فى كتاب الجهاد/۲۲ ، وفى سنن النسائى فى كتاب الخيل/۳، ٤ ، وفى سنن ابن ماجه فى كتاب الجهاد/۲٠ ، وفى سنن النسائى فى كتاب الخيل/۳، ٤ ، وفى سنن ابن ماجه فى كتاب الجهاد/۲٠ ، وفى سنن النسائى فى كتاب الجهاد/۳۰ ، وفى سنن ابن ماجه فى كتاب الجهاد/۳۰ ،

<sup>(</sup>٢٨) الحديث الشريف رواه عقبة بن عامر رضى الله عنه ، عن النبى عَلَيْكُ ، رواه المنذرى فى التوغيب والنرهيب (١٦٢/٢) ، والحديث متفق عليه بوجهٍ عام ، ورواه الحاكم فى المستدرك فصححه على شرط مسلم (٩٢/٢) وأقره الذهبى .

# الفصل السابع

- ما أحد يدخل الجنة ويحب أن يرجع إلى الدنيا إلّا الشهيد .
  - يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين ?
    - •ريح الجنــة !!
    - •مازالت الملائكة تظله بأجنحتها .
  - يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك ؟
    - •أى الجهاد أفضل ؟
    - ●الشهداء على نهر الجنة .
    - الشهداء في أجواف طير خُضْرٍ .
      - الشهداء أحياء عند ربهم .
  - يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته .
    - القتلى أنواع !!
    - الصامدون هم الشهداء الحقيقيون .

# الفصل السابع

# [في فضل الشهداء]

• ٣٠ عن أنَس رضى الله عنه أن النبي عَلِيْكُ قال : « ما أحدٌ يدخُلُ الجنة يُحبُّ أَن يرجِعَ إلى الدنيا ، وإنَّ لهُ ما عَلَى الأرضِ من شيء إلَّا الشهيدُ ؛ فإنه يتمنى أن يَوْجِعَ إلى الدنيا فيُقتلَ عشر مراتٍ لما يرى من الكرامةِ».

وف رواية : «لِمَا يرى من فضل الشهادةِ».

(٣٠) هذا الحديث بداية مجموعة أحاديث طيبة مباركة تدعونا إلى الشهادة ، وتعرفنا فضل الشهادة وماجاء فيها من أقوال طاهرة موثوق في صحتها عن رسول الله ﷺ ، فما أحد يدخل الجنة يُحب أن يرجع إلى الدنيا ، وإن له ما على الأرض من شيَّ إلا الشهيد ، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيُقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة ومن فضل الشهادة ، والله سبحانه وتعالى يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين ، فمن المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ، والحديث [٣٠] عن أنس رضي الله عنه متفق عليه . وفي رواية : «لِمَا يرى من فضل الشهادة» ، ذكره صاحب الترغيب والترهيب (١٨٩/٢) ، كما ذكره ابن حجر العسقلاني في مختصر الترغيب والترهيب (حديث رقم ٤٤٦).

[فائدة]: شهد\_ (الشهادة) خبر قاطع. تقول (شهد) على كذا من باب سلم وربما قالوا (شهد) الرجل بسكون الهاء تخفيفاً ، وقولهم : أشهدُ بكذا أي أحلف ، و(المشاهدة) المعاينة ، و(شهده) بالكسر (شهوداً) أي حضره فهو شاهد ، وقوم (شهود) أي حضور وهو في الأصل مصدر و (شهد) أيضاً مثل راكع وركع ، و (شهدَ) له بكذا أي أدى ماعنده من الشهادة فهو (شاهد) والجمع (شهد) مثل صاحب وصحب وسافر وسفر وبعضهم ينكره وجمع الشهد (شهود) و (أشهاد) ، و (الشهيد) الشاهد والجمع (الشهداء) ، و (أشهده) على كذا (فشهد) عليه . و (استشهده) سأله أن يشهد ، و (الشهيد) القتيل في سبيل الله تعالى وقد (استشهد) فلإن على مالم يسم فاعله والاسم (الشهادة) . و(التشهد) في الصلاة معروف ، و(الشهد) بفتح الشين وضمها العسل في شمعها والجمع (شيهاد) بالكسر . قال الرازي في المختار الصحاح : إنما قال في شمعها لأن العسل يُذَكِّر ويؤنَّث ولكن الأغلبُ عليه التأنيث على ماذكره أهل اللغة في مادة (عسل) ، وقد حددت السنة النبوية أنواع كثيرة للشهداء : فالمرأة تموت بجمع شهيدة ، وصاحب ذات الجنب شهيد ، وصاحب الحريق أو الحرق شهيد ، والمجنوب في سبيل الله شهيد والخارّ عن دابته في سبيل الله شهيد ، اومن مات على فراشهِ بأي حتف شاء الله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ، أو دون دينه فهو شهيد ، والمقتول في سبيل الله شهيد ، من غرق شهيد ، من قاتل وقتل فهو شهيد ، من قتل دون ماله أو (مظلمة) فهو شهيد ، والمبطون شهيد ، وشهيد البحر مثل شهيد البر ، ... إلخ .

● والحديث الذي معنا راجعه في : البخاري كتاب الجهاد /٦ ، ٢١ ، وفي صحيح مسلم كتاب الإمارة ١٠٨، ١٠٩، وفي سنن الترمذي كتاب فضائل الجهاد/١٣، ، وفي النسائي كتاب الجهاد/٣٠، وفي شنن الدارمي كتاب الجهاد/١٧ ، وفي مسند أحمد بن حنبل في ١٠٣/، ١٠٣ ، ١٥٣ ، ١٧٣ ، ٢٥١ ، 

#### [لا ذنب للشهيد]

الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما : أن رسول الله عنهما : أن رسول الله عنهما : « يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَيْن » .

# [ريخ الجنة]

٣٧ - عن أنس رضى الله عنه قال : غاب عمى أنسُ بن النضر عن قِتالِ بدر . فقال : يارسول الله ؛ غبتُ عن أولِ قتالٍ قاتلتَ المُشركين ، لئن أشهدنى الله قتال المشركين ليرين الله ماأصنع . فَلَمَّا كان يوم أُحُدٍ ، وانكشف المسلمونَ فقال لهم : «الَّلهُمَّ أعتذرُ إليكَ مِمَّا صنع هؤلاء - يعنى أصحابَه - وأبَرَّأُ إليك مما صنع هؤلاء » - يعنى المشركين - ثم تقدم فاستقبله سعد بن مُعاذ ، فقال : «ياسعدُ بن مُعاذٍ الجنةُ وربِّ النضر إنِّي أجد ريحها دون أُحُدٍ » .

<sup>(</sup>٣١) «يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الذين» أو «يغفر لشهيد البرّ الذنوب كلها إلا الدين ولشهيد البحر الذنوب والدين ...» . و جدت الروايتين في صحيح مسلم كتاب الإمارة ١٩/١، وفي سنن ابن ماجه كتاب الجهاد /١٠، وفي مسند أحمد بن حنبل ٢٢٠/٣ ، ووجدته أيضاً في الترغيب والترهيب للمنذري (١٨٩/٣) وفي محتصر الترغيب والترهيب لابن حجر العسقلاني (ص ١٤٦) .

<sup>(</sup>٣٢) يوم بدر هو أول مواجهة حقيقية بين المسلمين بقيادة الرسول عقطة والمشركين بقيادة أبي سفيان ابن حرب ورغم التفوق العددي للمشركين فقد كتب المولى سبحانه وتعالى النصر المبين للإسلام\_وفيها جاء قوله تعالى في سورة آل عمران : ﴿ **ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة** ... ﴾ [آل عمران : ١٢٣] أى وأنتم ضعفاء ، فأرسل لكم الملائكة مردفين لمساعدتكم ، وأنزل عليكم من السماء ماءً ليخفف عنكم . أما غزوة أحد فقد حوّل المشركون هزيمتهم إلى نصر بالخديعة والمكر ، إلا أن الرسول وأصحابه استطاعوا أن يردوا كيدهم وجعلوا الهزيمة نصراً بإذن الله تعالى . وعم أنس رضى الله عنه غاب عن القتال في بدر الكبرى فندم على ذلك أشد الندم وتمنى أن يشهد لقاءً آخر ضد المشركين ، عاقداً العزم على أن يبذل قصاري جهده من أجل إعلاء كلمة الحق ، وكان له ماأراد فشهد موقعة أُحد متبرئاً من أهل الشرك معتذراً عن ترك جنود الإسلام لمواقعهم وإسراعهم لجمع الغنامم بعدما اعتقدوا أن النصر قاب قوسين لهم ، مما مكن أهل الشرك من عمل حركة إلتفاف من وراء الجبل فقلبت الموازين القتالية وتمني أنس بن النضر الشهادة وهو يشم ريح الجنة الطيبة ، وكانت له بإذن الله وفي جسده أكثر من ثمانين طعنة سيف ، وضربة رمح ، ورمية سهم ، ويعلق أنس رضى الله عنه على استشهاد عمه أنه كان يظن أو يرى أن هذه الآية نزلت فيه ، وفي أشباهه : ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ [الأحزاب : ٢٣] أي من الثبات مع النبي ﷺ فمنهم من قضي نحبه ، مات أو قُتل في سبيل الله ، ومنهم من ينتظر ذلك ، وما بدلوا تبديلاً في العهد ، وذلك خلاف حال المنافقين . (عن تفسير الجلالين ص ٣٦١) ، والحديث متفق عليه بوجهِ عام. وقرأته في الترغيب والترهيب للمنذري (١٩٠/٢).

قال سعد: فما استطعتُ يارسولَ الله ماصنع.

قال أنسٌ: فوجدنا بهِ بضعاً وثمانين ضربةً بالسيفِ ، أو طعنة برمج ، أو رميةً بسهم ، ووجدناه قد قُتِلَ ، وقد مَثَّلَ به المشركونَ ، فما عرفهُ أَحَدُ إِلَّا أَخْتُهُ ببنانِه ، فقال أنسٌ : كنا نَرَى أو نَظُنُّ أن هذه الآية نزلت فيه ، وفى أشباهِهِ : ﴿ مِنْ المؤمنين رجالٌ صدقوا ماعاهدوا الله عليهِ ﴾ .

## [مازالت الملائكة تظله بأجنحتها]

٣٣ - عن جابرٍ بن عبد الله رضى الله عنهما قال : جِيءَ بأَبي إلى النبى على الله عنهائي قومى على الله عنهائي أن أكثيفُ عن وجههِ ، فنهائي قومى فسمع صوت صارخةٍ فقيل : ابنة عمرو ؟ أو أُختُ عَمْرو ؟ فقال : «لِمَ تَبْكِي ؟» أَوْ قَالَ : «لاتبكى ، مَازالتِ الملائكة تظلهُ بأَجْنحتِهَا».

# [وكلم الله أبا جابر]

٣٤ ـ وعن جابر رضى الله عنه : أن النبى عَيْلِكُ قال لَمَّا جِيءَ بأبيهِ : «يَا جَابِرُ أَلْ أُخِيرُكَ ما قال الله لأبيك ؟» قُلْتُ : بَلَى . قال : «ما كَلَّمَ الله أَحْداً إلَّا من وراءِ حجابٍ ، وكَلَّمَ أباك كفاحاً ، فقال : يا عبد الله ، تَمَنَّ

(٣٣) عن إظلال الملائكة للشهيد\_ راجع صحيح البخارى كتاب الجنائز/٣٤، ٣، وكتاب الجهاد/٣٠، وكتاب الجهاد/٢٠، وكتاب الجهاد/٢٠، وكتاب المغازى/٢٦، ١٠٠، وفي صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة/٣٠٧، ١٠٠، والحديث متفق سنن النسائي كتاب الجنائز/١٢، ١٣، وفي مسند أحمد بن حنبل ٢٩٨/٣، ٢٠٧، والحديث متفق عليه\_ والشهيد هو والد جابر رضى الله عنهما ، والحديث في نفس الوقت دعوة إلى النهى عن الصراخ والعويل من جانب النساء على من توفاه الله سواء مات شهيداً أو غير شهيد. والحديث ذكره المنذرى في الترغيب والترهيب ( ١٩٠/٢) .

(٣٤) ﴿ ولا تحسبن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ﴾ [آل عمران : ١٦٩ ـ ١٧١] . هذه الآيات المباركات نزلت في الشهداء ، فهم ليسوا بقتلي كما يظن البعض ، لقد أعطوا أنفسهم لله وفي سبيله ، أي لأجل إعلاء كلمة دينه المقدسة فهم ليسوا بأموات بل هم أحياء عند ربهم يرزقون ، يأكلون من ثمار الجنة حالهم الفرح والسعادة بما آتاهم من فضل الله تعالى ، وهم يستبشرون ويفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم المؤمنين ، لا خوف عليهم ولاهم يحزنون في الآخرة ، فالحزن ليس حالهم بل الأمن والفرح والبُشرة بنعمة الله وثوابه هي سمتهم وعالمهم والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً والحديث الذي والفرح والبُشرة بنعمة الله وثوابه هي سمتهم وعالمهم والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً والحديث الذي و

عَلَىَّ أَعْطِكَ . قال : يارَبُّ ، تحيينى فأُقتلَ فيك ثانيةً . قال : إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّى أَنهُم إليها لا يرجعون . قال : ياربِّ فأبلغ مَنْ ورائي ، فأنزل الله هذه الآية : ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الذِّينَ قُتُلُوا فَى سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا ﴾ .

# [هنيئاً يابن جعفر]

٣٥ - عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: قال رسول الله عنها لله عنها لله الله بن جعفر ، أبوك يطير مع الملائكة في السماء».

عمعنا رقم (٣٤) من المخطوطة عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما وهو نفس الراوى للحديث السابق رقم (٣٣). والحديث رواه الترمذى في سننه وحسنه ، كما رواه ابن ماجه بإسناد حسن ، وصححه الحاكم في المستدرك. بلفظ: « ... ما كلّم الله أحداً [قط] إلّا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه ، وكلم أباك كفاحاً .. » ، عند الترمذى في تفسير سورة ٣ ، ١٨ ، وعند ابن ماجه في مقدمة سننه ١٣/ ، وفي كتاب الجهاد من سنن ابن ماجه أيضاً رقم ١٦/ ، راجع أيضاً الترغيب والترهيب للمنذرى ( ١٩١٢ ) وكلمة ( كفاحًا ) بكسر الكاف وفتح الفاء وتشديد الحاء وفتحها على وزن ( نعالاً) ومنها ( كفحه ) أى استقبله كفة كفة وبابه قطع ، وفي الحديث الشريف: «إلى الأكفحها وأنا صائم» أى أواجهها بالقبيلة ، وفلان ( يكافح) الأمور رأى أن يباشرها بنفسه ، ومعنى ( كلم أباك كِفاحاً ) كي مباشرة وليس من وراء حجاب .

(٣٥) الحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن راجع الترغيب والترهيب للمنذري (٢٥) . وللمزيد من التعريف بجعفر بن أبي طالب أبو المساكين [ ذو الجناحين] واستشهاده وأخلاقه ، راجع: البخاري كتاب الجنائز ٤ ، ٤١ ، ٤ ، و في كتاب الحج /٤٤ ، و كتاب الصلح /٢ ، وكتاب الصلح /٢ ، وكتاب الطبع /٢٠ ، وكتاب الصلح /٢ ، وكتاب المناقب /٢٠ ، وفي سنن النه المناقب /٢٠ ، وكتاب المناقب /٢٠ ، وفي سنن النه الطب /٧١ ، وكتاب المناقب /٢٠ ، وكتاب الفراقض /٢ ، وكتاب المناقب /٢٠ ، وفي سنن ابن المناقب /٢٠ ، وكتاب المناقب حسن /٢٠ ، وكتاب /٢٠

#### [هذا هو الجهاد الأفضل]

٣٦ - عن جابر رضى الله عنه قال: قال رجل: يارسول الله، أي الجهاد أفضل ؟ قال: «أن يعقر جوادك ويهراق دمك».

#### [الشهداء على نهر الجنة]

٣٧ - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَيْسَةِ: «الشهداء على بارقِ نهر الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرةً وعشياً».

<sup>(</sup>٣٦) الحديث رَواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (٤٦٢٠) .

<sup>[</sup>فائدة]: ومعنى كلمة (عقر) أى جرح ، و (عقره) جرحه وبابه ضرب فهو (عقير) على وزن فعيل ، وهم (عقرى) بفتح العين وتسكين القاف وفتح الراء كجريج وجرحى ، وكلب (عقور) على وزن فعول . و (التعقير) أكثر من العقر ، و (العقاقير) هى أصول الأدوية واحدها (عقار) بوزن عطار (فعال) ، و (العقار) بالفتح محففاً الأرض والضياع والنخل ويقال فى البيت عقارً حسن أى متاعً وأداة . و (المعقر) بوزن المعسر أى الكثير العقار وقد (أعقر) ، و (العقار) بالضم هى الخمر وسميت بذلك لأنها عقرت العقل وشلته عن الحركة والعمل أو (عاقرتُ ) الدَّنُّ أى لازمته ، و (المعاقرة) إدمان شرب الخمر . و (عقر) البعير والفرس بالسيف (فانعقر) أى ضرب به قوائمه وبابه ضرب فهو (عقير) على وزن وعيل) وخيل (عقرى) ، و (عقر) ظهر البعير أو دبره . و (عقره) السرج (فانعقر) و (اعتقر) وبابهما ضرب ، و (العقر) بفتحتين أن تسلم الرجل قوائمه فلا يستطيع أن يقاتل من الفرق والدهش ، وبابه طرب ومنه قول عمر رضى الله عنه : ( فعقرتُ ) حتى خررتُ إلى الأرض ، و ( أعقره ) غيره أدهشه ، و ( العاقر ) المرأة التي لا تحبل ، و رجل عاقر على وزن ( فاعل ) أيضاً لا يولد له بينُ ( العقرُ ) بالضم . وقد ( عقرت ) المرأة التي لا تحبل ، و رجل عاقر على وزن ( فاعل ) أيضاً لا يولد له بينُ ( العقرُ ) بالضم . وقد ( عقرت ) المرأة التي لا تحبل ، و رجل عاقر على وزن ( فاعل ) أيضاً لا يولد له بينُ ( العقرُ ) بالضم . وقد ( عقرت ) المرأة التي لا تحبل ، و مقراً ) بضم العين أى صارت عاقراً .

أما معنى (يهراق) – فعلها (هرق) من (المُهْرق) بفتح الراء ومعناها الصحيفة وهى لفظ فارسى معرب وجمعه (مهارق) و (هراق) الماء يهريقه بفتح الهاء (هراقة) بالكسر صبه وأصله أراق ، يريق ، إراقة ، وفيه لغة أخرى (أهرق) الماء يهرقه (إهراقاً) على أفعل يفعل ، وفيه لغة ثالثة (أهراق) يهريق (إهراقة) فهو (مُريق) والشئ (مهراق) و (مهراق) أيضاً بفتح الهاء ، وفي الحديث : ((أهريق) دُمُه» .

<sup>(</sup>۳۷) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما \_ رواه أحمد فى مسنده ، وقال الهيثمى ( ٢٩٤/٥ ) : «وإسناده رجاله ثقات»\_ كما رواه الطبرانى فى الكبير وفى الأوسط أيضاً ، ونفس الحديث صححه ابن حبان والحاكم فى المستدرك قائلًا : ( صحيح على شرط مسلم ) ، وأقره الذهبى (٧٤/٢) . الحديث وجدته فى مسند أحمد بن حبل ٢٦٦/١ ، راجع أيضاً : الترغيب والترهيب للمنذرى ( ٢٩٦/٢ ) . و

## [الشهداء في أجواف طير خُضر]

٣٨ - عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَةِ : «إِن أَرُواحِ الشهداء في أَجُوافِ طيرٍ نُحضْرٍ تعلق من ثمرةِ الجنة أو شجرِ الجنة ».

## [الشهداء أحياء عند ربهم]

٣٩ ـ عن مسروق قال : سألنا عبد الله (هو ابن مسعود) عن هذه الآية : ﴿ وَلاَ تَحْسَبُنُ اللّٰهِ عَلَيْكُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ مَ فَقَالَ : يُوزِقُونَ ﴾ فقال : أما إنَّا قَدْ سألنا عن ذلِكَ رسول الله عَلَيْكَ مَ فقال :

(٣٨) الحديث عن كعب بن مالك رضى الله عنه ، واسمه كعب بن مالك أبو عبد الرحمن ... وله أبناء هم : عبد الله ، عبد الله بن عبيد الله بن كعب ، وزوجته أيضاً وآل كعب بن مالك ... وكلهم ذكروا في كتب السنة المشرفة ، والحديث رواه الترمذى في سننه ، وقال عنه : « حديث صحيح ٤ . ومعنى : ( تعلق ) بفتح التاء وتسكين العين ، وضم اللام ، وضم القاف ... ترعى من أعاليها ، والحديث ذكره المنذرى في الترغيب والترهيب ( ١٩٢/٢ ) ، وفي سنن الدارمي كتاب الجهاد/ ١٨ ، وفي مسند أحمد بن حبيل حيل وفي الحديث صورة بيانية على هيئة تشبيه تمثيلي معبر وجميل فأرواح الشهداء داخل حواصل الطير الأخضر الذي يرعى من ثمار الجنة أو شجر الجنة وذلك إكرامًا وإعزازاً للشهداء الذين يسكنون أعالي الجنان جعلنا الله منهم ... آمين يارب العالمين .

(٣٩) الحديث رواه مسروق بن الأجدع أبو عائشة ويقال له مسروق بن عبد الرحمن . والحديث ورد : «أرواحهم فى جوف طير خضر ...» و «... ويدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل أفتدة الطير ...» و «... وأرواحهم كطير خضر ...» ، راجع سنن أبى داود كتاب الجهاد/٣٥ ، وسنن النرمذى فى تفسير سورة/٣، ٩ أ ، وكتاب فضائل الجهاد/١٣ ، وسنن ابن ماجه كتاب الجنائز /٤ ، وسنن الدارمى كتاب الجهاد/١٨ ، ومسند أحمد بن حنبل ٢٦٦/١ و ٣٨٦/٦ ، وفى سنن ابن ماجه أيضاً : كتاب الجهاد/٢١ ، والآية الكريمة الواردة فى الحديث الشريف : ﴿ولا تحسبن الذين قُتلوا فى سبيل الله أموائا بل أحياءٌ عند ربهم يُرزقون ﴾ [آل عمران : ١٦٩] . ومعنى قناديل : مصابيح منبرة ، معلقة .

[فائدة]: ومعنى تسرح: من سرح و (السرح) بوزن الشرح المال السائم . و (سرح) الماشية من باب قطّع ، و (سرحت) بنفسها من باب خضع ، تقول سَرَحتُ بالغداة وراحت بالعشى ، يقاله ماله (سارِحة) ولارائحة أى شيّع . و (تسريح) المرأة تطليقها والاسم (السَّراح) بالفتح و (السَّرُحُ) أيضاً شجرٌ عِظامٌ طوالٌ الواحدة (سرحة) ، و (السِرَّحُانُ) بالكسر الذئب وجمعه (سراحينُ) والأنثى (سرحانة) .

ونص الحديث كما فى المخطوطة رواه مسلم بنفس اللفظ ، كما رواه الترمذى فى سننه ، راجع أيضاً الترغيب والترهيب للمنذرى (١٩٩/٣) . «أرواحهم فى جوفِ طير لها قناديل معلقة بالعرشِ تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوى إلى تلك القناديل ، فاطلع إليهم ربهم اطلاعةً ، فقال : هل تشتهون شيئاً ؟ قالوا : أى شيء نشتهى ، ونحن نسرح من الجنةِ حيث شئنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مراتٍ ، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يَسألوا ، قالوا : يارب نُريدُ أن تُرَدَّ أَرْوَاحَنَا فى أجسادنا حتى نُقتل فى سبيلك مرة أَخْرى ، فَلمَّا رأى أن ليس لهُمْ حاجة تُوكوا».

#### رشفاعة الشهيدر

ا كا \_ عن عُتبَة بن عبد السُّلميِّ وكان من أصحاب النبي عَلَيْكَةٍ : أَن رسولَ اللهِ عَلَيْكَةٍ : أَن رسولَ اللهِ عَلَيْكَةٍ وَمَالِهِ فِي رسولَ اللهِ عَلَيْكَةٍ عَالَ : «القتلي ثلاثةٌ : رجل مؤمن جاهَدَ بنفسهِ ومالهِ في

(٤٠) رواه أبو داود فى سننهِ فى كتاب الجهاد/ ٢٦ ، وراوى الحديث هو ( أبو الدرداء ) رضى الله عنه ، واسمه ( عويمر أبو الدرداء ) أو ( عويمر بن مالك ) ، ولنفس رواية الحديث تصحيح عند ابن حبان فى صحيحه ، راجع أيضاً الترغيب والترهيب للمنذرى (١٩٣/٣).

[فائذة]: ومعنى يشفع من (شفع) و (الشفع) ضد الوتر ، يقال : كان وتراً (فشفعه) في الدار والأرض ، و (الشفيع) على وزن (فعيل) صاحب الشفعة وصاحب (الشفاعة) و (الشاّفِعُ) الشاة التي معها ولدها ، وفي الحديث : و أنه بعث مصدقاً فآتاه بشاق شافع فلم يأخذها فقال : أأتنى بمعتاط ، و (استشفعه) إلى فلان (فشفعه) فيه (تشفيعاً). و (استشفعه) إلى فلان (فشفعه) فيه (تشفيعاً). والشفيع الأكبر لنا يوم الموقف العظيم رسولنا الكريم على الله .

(٤١) الحديث الشريف رواه عتبة بن عبد السلبي (أبو الوليد) روى له أبو داود حديثاً في الجهاد وحديثاً في الأضاحي وآخر في الجنائز ، وروى له الترمذى حديثاً في الوتر وآخر في الجنائز ، وروى له ابن ماجه في سننه حديثاً في الجنائز وآخر في النكاح ، وروى له الدارمي حديثاً في مقدمته ، وآخر في كتاب الجهاد ، وروى له أحمد بن حنبل في مسنده حديثين له في الجزء الرابع ، والحديث الذي معنا رقم الإ) من المخطوطة رواه أحمد بن حنبل بسند جيد في ١٨٣/٤ ــ ١٨٦ ، والطبراني أيضاً ، وصححه ابن حبان في صحيحه واللفظ له برقم (٤٦٤٤) ، ومعنى تعبير مصمصة أي : ١ ماحية خطاياه كما ابن حبان في صحيحه واللفظ له برقم (٤٦٤٤) ، ومعنى تعبير مصمصة أي : ١ ماحية خطاياه كما رمصص ) ] . أما معنى ( الممتحن ) بتسكين اللام ، وضم الميم الأولى وتسكين الميم الثانية وفتح التاء والحاء وضم النون ، هو المشروح صدره ، ومنه : ﴿ أُولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ والحجرات : ٣ ] ، أى شرحها ، ووسعها . ومنها : ( م ح ن ) ـــ ( المحنة ) واحدة ( المحنة ) . ويتحن بها الإنسان من بلية و ( محنه ) من باب قطع و ( امتحنه ) اختبره والاسم ( المحنة ) .

سبيل الله حتى إذا لقى العدو ، قاتلهم حتى يُقتل ، فذلك الشهيدُ الممتحنُ في جنةِ الله تحت عرشهِ لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة ، ورجل فَرِقٌ على نفسهِ من الذنوب والخطايا ثم جاهد بنفسهِ وماله في سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتل حتى يُقتل فتلك مصمصة عت ذنوبه وخطاياه ، إن السيف محّاء الخطايا ، وأدخِل من أى أبواب الجنة شاء ، فإن لها ثمانية أبوابٍ ، وجهنم سبعة أبوابٍ ، وبعضها أفضل من بعض ، ورجل منافق جاهد بنفسهِ ومالهِ حتى إذا لقى العدو قاتل في سبيل الله عز وجل حتى يُقتل ، فذلك في النار ، إن السيفَ لا يمحو النفاق » .

#### [الصامدون هم الشهداء الحقيقيون]

الله عَلَيْكَ : عن نعيم بن همارٍ رضى الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله عَلَيْكَ : أَيُّ الشهداءِ أفضل ؟ قال : «الذين إن يلقوا فى الصَّفِّ لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا ، أولئك ينطلقون فى العُرفِ العُلى من الجنة ويضحك إليهم ربُّكَ ، وإذا ضَحِكَ ربُّكَ إلى عبد فى الدنيا فلا حساب عليه».

# [هـؤلاء هـم الدُّعـاة]

عن أنس رضى الله عنه قال : جاء ناسٌ إلى النبي عَلَيْكُ فقالوا أن أبعث معنا رجالاً يعلموننا القرآن والسنة ، فبعث إليهم سبعين رجلاً من

<sup>(</sup>٤٢) الحديث عن (نعيم بن همار رضى الله عنه) ، عمار ، الغطفائي ، روى له أبو داود في سننه حديثاً في كتاب العوات/٨٩ ، وكتاب العوات/٨٩ ، وكتاب العوات/٨٩ ، والترمذى حديثاً في كتاب الوتر/٥١ ، وحديثاً في كتاب الدعوات/٨٩ ، والمدارمى حديثاً في كتاب الصلاة/ ١٥٠ ، وأحمد بن حنبل حديثاً في ٢٨٧ ، و٢٨٦ ، والحديث الذى معنا رواه أحمد بن حنبل في مسنده ٥/٢٨٦ ، ٢٨٧ - وأبو يعلى ، رواتهما ثقات كذا قال الهيثمى ( ٢٩٣/٥ ) ، راجع الترغيب والترهيب للمنذرى ( ٢٩٣/٢ ) ، ومعنى عدم التفات الوجوه في الصف كناية عن الثبات والتحمل في سبيل الله تعالى ، هؤلاء تنطلق أرواحهم إلى الغرف العليا من الجنة ، ويضحك الله تعالى إليهم حبوراً وبشراً بعبادة أهل الصلاح والتقوى الذين اشتروا رضا الله بأرواحهم ، وإذا ضحك المولى سبحانه وتعالى لعبد في الدنيا ضمن الجنان العليا الخالدة ولا حساب عليه . (٣٤) أنس رضى الله عنه هو أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة [أنيس ، ذو الأذنين] . وأبوه : مالك بن أبي عامر ، وأمه : سهلة بنت ملحان أم سليم ، وأعتقد أن خاله هو حرام بن عثمان (صحيح مسلم ،=

الأنصار يُقال لهم القُرَّاء ، فيهم حالى حرامٌ ، يقرأون القرآن ويتدارسونه بالليلِ يتعلمون ، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء ، فيضعونه فى المسجد ويحتطبون فيبيعونه ، ويشترون به الطعام لأهل الصُّفَة وللفقراء ، فبعثهم النبى عَيِّلَةً إليهم ، فعرضوا لهم ، فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان ، فقالوا : اللهم بلغ عنا نبينا أنَّا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا ، قال : وأتى رجل حراماً حال أنس من خلفه فطعنه برم حتى أنفذه ، فقال حَرامٌ : فزتُ ، وربِّ الكعبة ، أنس من خلفه فطعنه برم حتى أنفذه ، فقال حَرامٌ : فزتُ ، وربِّ الكعبة ، فقال رسولُ الله عَيِّلَة لأصحابهِ : «إنَّ إخوانكُمْ قد قُبِلُوا ، وإنَّهُمْ قالوا : اللهم بلغ عَنَّا نبينا أنَّا قد لقيناك فرضينا عنك ، ورضيت عنا » .

## [نريسد الغسزو]

عن ابن عُمر رضى الله عنهما أن النبى عَلَيْتُهُ مر بخباءِ أعرابى وهو في أصحابهِ يريدون الغزو ، فرفع الأعرابيُ ناحية من الخِباءِ فقال : مَنِ القومُ ؟

=مقدمة/٢٦). والله أعلم. والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، راجع الترغيب والترهيب (١٩٨/٢)، والحديث يثير أمور هامة كأنها تشير إلى عصرنا وما يحدث فيه من سوء فهم للدين الإسلامي العظيم فقد أتت مجموعة من الناس إلى الرسول عليات كلها رغبة صادقة في التعلم وتلقى العلم، والعلم لا يكون علماً حقيقاً إلا إذا أُخِذ من أهله وعارفيه، فبعث رسولنا الكريم إليهم سبعين رجلاً من الأنصار وهي مجموعة يُطلق عليها القُرّاء ومعنى القُرّاء الذين يجيدون تلاوة الذكر الحكيم وشرحه وتفسيره وهذه الطائفة من الناس كان لها امتداد كبير حتى العصر العباسي، بل أن أهل النقد ومؤرخي الأدب يعللون شيوع ظاهرة الزهد في العصر العباسي إلى هذه الطائفة التي تغلغل أثرها بشكل واضح في سلوكيات الناس، فأحدثت بما يسمى الحائط الواقي ضد الخلاعة والمجون الذي ساد في هذا العصر، كان هؤلاء القرّاء يعلمون الناس القرآن الكريم، يقرأونه، وفي الليل بعد العمل والكد يتدارسونه ويعلمونه الناس. وفي النبي يقرأونه، وفي الليل بعد العمل والكد يتدارسونه ويعلمونه الناس. الصحراوية في تلك الآونة، وإلى الصحراء المُشمسة ينطلقون لجمع الحطب ويبيعونه في السوق الصحراوية في تلك الآونة، وإلى الصحراء المُشمسة ينطلقون لجمع الحطب ويبيعونه في السوق ويأخذون ثمنه ليأكلوا به، والفائض منهم يعطونه لأهل الصُنَّة والفقراء والمساكين، وهذا هو الدين الحقيقي عمل شريف جاد، ثم خدمة المجتمع، وعبادة الله بصدق وإخلاص، وماأروع الشهادة بعد ذلك !! وحقاً أنهم رضوا عن النبي عَلِيَّة ، ورضي عنهم.

(٤٤) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما واسمه عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن روى الكثير من الأحاديث عن النبي عَلِيلِهِ من الرجال الموثوق بهم ، والحباء هو الحيمة \_ ويريلون الغزو أى الجهاد في سبيل الله تعالى \_ وعمد إلى بكرٍ أى ركب الجمل الخاص به وسار مع المسلمين من المجاهدين ، وأخذ يقترب إلى الرسول الكريم بجَمَلِهِ وخاف الصحابة على النبي فقال لهم النبي في شجاعة واطمئنان قلب : «اتركوا لى الأعوالي النجدى» وأقسم بالله تعالى أن هذا الأعرابي من ملوك الجنة \_ وقابل أبطال =

فقيل: النبى عَلَيْكُ وأصحابه يريدون الغزو ، فقال: هل مِنْ عرضِ الدنيا يصيبون ؟ ، قيل له : نعم يصيبون الغنائم ، ثم تُقسّم بين المسلمين . فعمد إلى بكرٍ له فاعتقله وسار معهم ، فجعل يدنو إلى رسول الله عَلَيْكُ ، وجعل أصحابه يذودون بكرهِ عنه ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : «دعوا لى النجدى فوالذى نفسي بيده إنه لمن مُلوك الجنة » ، قال : فلقوا العدو فاستشهد فأخبر بذلك النبى عَلَيْكُ فأتاه فقعد عند رأسه مستبشراً . أو قال : مسروراً يضحك ، ثم أعرض عنه . فقلنا : يارسول الله رأيناك مستبشراً تضحك ، ثم أعرضت عنه ؟! ، فقال : «أمّا ما رأيتم من استبشارى ، أو قال : من سرورى ، فلما رأيت من كرامة روحه على الله عز وجل ، وأما إعراضى عنه ، فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه » .

=الإسلام عدو الله وعدوهم ولاق الأعراني وجه ربه الكريم وعلم الرسول على الله بذلك فجاء وقعد عند رأسه في استبشار وهو يضحك ، وعلق على ذلك عندما سأله الصحابة : أنه لما رأى من كرامة روح الأعراني على الله عز وجل وجاءت زوجته من الحور العين عند رأسه فأعرض عنه حياءً . الحديث رواه البيهقى في سننه بسند حسن . وقرأت نفس الحديث في الترغيب والترهيب للمنذرى (١٩٧/٢) . ووجدته أيضاً في مختصر الترغيب والترهيب الذي انتقاه الحافظ ابن حجر العسقلاني حديث رقم ووجدت الحديث برواية : « ... على كل مصراع زوجة من الحور العين ... » . راجع ابن ماجه كتاب الجهاد/١١ ، ولم أعثر عليه في مكان آخر غير ما أسلفنا ، وقد جاء في الحديث و مستبشراً » و « استبشارى » وهما من الفعل ( بشر ) .

[فائدة]: (البشرة) و (البشر) ظاهر جلد الإنسان والبشر هم الخلق، و (مباشرة) الأمور أن تليها بنفسك و (بشر) الأديم أخذ بشرته وبابه نصر ، و (بشره) من البشرى وبابه نصر ودخل و (أبشره) أيضاً و (بشره تبشيراً) والاسم (البشارة) بكسر الباء وضمها ويقال (بشره) بكذا بالتخفيف (فأبشر إبشاراً) أى سر وتقول أبشر بخير بقطع الألف ومنه قوله تعالى: ﴿ لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ﴾ [فصلت: ٣٠]. و (بشر) بكذا (استبشر) به وبابه طرب و (بشرنى) فلان بوجه حسن أى لقينى فلان وهو حسن (البشر) أى طلق الوجه ، و (بشرى) على وزن (فعلى) إذا سميت به رجلاً لم تصرفه معرفة كان أو نكرة للتأنيث ولزوم حرف التأنيث له بخلاف فاطمة وطلحة ونحوهما . و (البشارة) المطلقة لا تكون مقيدة به كقوله تعالى : ﴿ ويقتلون الذين يأمرون بالقسطِ من الناس فبشرهم بعذاب أليم ﴾ [ آل عمران : ٢١] و ﴿ لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾ [ التوبة : فبشرهم بعذاب أليم ﴾ [ التوبة : على و (تباشر) البشرى، وتباشير الصبح أوائله وكذا أوائل كل شيء ولا فعل له ، و (البشير) على وزن فعيل و (المبشر) على وزن المفعل ، و (البشرات) الرياح التى تبشر عضه بالغيث، و (البشارة) ، وجاء مادة (بشر) في المنعث ، و والمنارة ) بالفتح الجمال تقول منه رجل (بشير) وامرأة (بشيرة) ، وجاء مادة (بشر) في المنعث و (البشارة) بالفتح الجمال تقول منه رجل (بشير) وامرأة (بشيرة) ، وجاء مادة (بشر) ف

#### [سيعقر جوادك وتستشهد]

وع من عامر بن سعد عن أبيه أن رجلاً جاء إلى الصلاة والنبي عَلِيْتُهُ يَصِلُى ، فقال حين انتهى إلى الصَّفَ : الَّلهُمَّ آتنى أفضل ما آتيتَ عبادك الصالحين ، فَلَمَّا قضَى النبي عَلِيْتُهُ الصلاة ، قال : « من المتكلم آنفاً ؟ » فقال الرَّجُلُ : أَنَا يارسول الله . قال : « إذاً يُعْقَرُ جوادُك وتستشهدُ » .



<sup>=</sup> القرآن بأكثر من تصريف ( أبشرتمونى ) و (بشرناك ) و ( بشرناه ) و ( فبشرناها ) و ( بشروه ) و ( لبشره ) و ( بشره ) و ( بشرو ) و ( بشر

<sup>(</sup>٤٥) الحديث رواه عامر بن سعد عن أبيه \_ وهو عامر بن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنهما ، روى له مسلم : (  $\Lambda$  ) أحاديث ، وأبو داود حديثاً واحداً ، والترمذى حديثاً واحداً ، والنسائى حديثين ، وأحمد في مسنده حديثين أيضاً ، والحديث (  $\Lambda$  ) رواه أبو يعلى والبزار ، كما صححه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك ، قال الهيثمى (  $\Lambda$  ) : ( بإسنادين ، وأحد إسنادى البزار رجاله رجال الصحيح ، خلا محمد بن مسلم بن عائذ ، وهو ثقة  $\Lambda$  ، والحديث أيضاً : أقره الذهبى (  $\Lambda$  )  $\Lambda$  ) ، وورد الحديث في الترغيب والترهيب للمنذرى (  $\Lambda$  ) ، وكلمة (  $\Lambda$  ) منها (  $\Lambda$  ) أي

الفصل الثامن ( • الشهداء أنواع !! • الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله .

# الفصل الثامن الم

# [أنواع موت الشهداء]

٤٦ - عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال :
 « الشُّهداءُ خمسةً : المبطون ، والمطعون ، والغريق ، وصاحب الهدم ،
 والشهيد في سبيل الله » .

#### [إذا مات فلا تبكين باكية]

الله عن جابر بن عتيك رضى الله عنه : أنَّ رسولَ الله عَلَيْتُهِ جاء يعودُ عبدَ الله بن ثابت فوجده غلب عليه فصاح به فلم يجبه ، فاسترجع رسول الله عليه وقال : «غُلبنا عليك يا أبا الربيع» فصاحت النسوة وبكين ، وجعل ابن عُتَيك يُسكتهنَّ ، فقال له النبي عَلَيْتُهُ : «دعهنَّ فإذا وجب فلا تبكينَّ باكية» قالوا : وما الوجوبُ يارسول الله ؟ قال : «إذا مات» . قالت ابنته : والله إنى لأرجو أن تكون شهيداً ، فإنك كنت قد قضيتَ جهازك .

(٤٦) هذا الحديث ومايليه فصل ذكره المصنف رضى الله عنه ـ يذكر فيه أنواع من الموت يلحق من وقعت له بالشهداء ـ وفيه تحذير من الفرار إذا وقع الطاعون . والحديث ورد في صحيح البخارى كتاب الجهاد /٣٠ ، وكتاب الأذان /٣٠ . وفي صحيح مسلم كتاب الإمارة /١٦٤ . وفي الترمذي كتاب الجنائز /٦٥ . وفي موطأ الإمام مالك باب الجماعة /٦ . وفي مسند أحمد بن حنبل /٣ : ٣٢٥ ، ٥٣٣ ، ٥٣٠ . ورواه صاحب الترغيب والترهيب (٢٠١/٢) .

(٤٧) و... المرأة تموت بجمع شهيدة ...»، و... وصاحب ذات الجنب شهيد ...»، و.. وصاحب الحريق [الحرق] شهيد ...»، و... والمجتوب في سبيل الله شهيد ...»، «... والحار عن دابته في سبيل الله شهيد»، «... من قتل دون أهله سبيل الله شهيد»، «... من قتل دون أهله سبيل الله شهيد»، «... من قتل [مات] في سبيل الله شهيد»، «من قتل [مات] في سبيل الله شهيد»، «فقاتل فقتل فهو شهيد»، سبيل الله فهو شهيد»، «فقاتل فقتل فهو شهيد»، «المبطون شهيد»، «المبطون شهيد»، «فقاتل فقتل فهو شهيد»، «المناز على التوالى: النسائي كتاب الجنائز /١٤، ومسند أحمد/ه: ٥٠ ٣، وأبو داود كتاب الجنائز /١١، والنسائي كتاب الجنائز /١٤، والنسائي كتاب الجنائز /١٤، والنسائي كتاب الجنائز /١٤، وأبو داود كتاب الجنائز /١١، والنسائي كتاب الجنائز /١٤، وأبو داود كتاب الجهاد /١٤، والترمذي كتاب الديات /٢١، وأبو داود وابن ماجه كتاب الجهاد /١٢، والمرة /١٥، وأبو داود كتاب الجهاد /١٤، وأبو داود كتاب الجهاد /٢١، وأبو داود كتاب الجهاد /٢١، وأبو داود كتاب الجهاد /١٤، وأبو داود كتاب الجهاد /٢١، وأبو داود كتاب الجهاد /١٤، وأبو داود كتاب الجهاد /٢١، والنسائي كتاب الجنائز /١٤، وابن ماجه والبخاري كتاب الجنائز /١١، والنسائي كتاب الجنائز /١٤، وابن ماجه

#### [هـؤلاء هـم الشهداء]

\_ [أو قال] فقال النبي عَلِيْكَ : «الشهادة سَبْعٌ ـ سوى القتل في سبيل

- المبطونُ شهيدً ،
- الغريق شهيد ،
- وصاحب ذات الجنب شهید ،
  - والمطعون شهيد،
  - وصاحبُ الحريق شهيد ،
- والذى يموث تحت الهدم شهيد ،
  - والمرأةُ تموت بجمعٍ شهيدةٌ».

\* \* \*

<sup>=</sup> كتاب الجهاد/١٧ ، ومسند أحمد ٣١٥/٥ ، ٣١٥/٥ ، وكلها تشير إلى أنواع الشهداء وأنواع الموت ، غيل القارئ عليها لعل الفائدة تتم بإذن الله تعالى الحديث عن جابر بن عتيك رضى الله عنه واسمه جابر أو جبر بن عتيك أبو الربيع . روى له أبو داود حوالى (٣) أحاديث والنسائى حوالى حديثا واحداً ، والإمام مالك فى الموطأ حديثاً واحداً ، والإمام أحمد أيضاً حديثاً واحداً . والحديث برمته رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه . وصححه ابن حبان فى صحيحه . كا خرجه الحاكم فى المستدرك ( ٣٥٢/١ ) وصححه وأقره الذهبى . ومعنى ( ذات الجنب ) : هى الدملة الكبيرة التى تظهر فى باطن الجنب ، وقد تنفجر فى الداخل والعياذ بالله ، وقلما يسلم صاحبها – ويمكن لنا أن نقيس عليها الأورام السرطانية فى أيامنا هذه . و ( المرأة تموت بجمع ) : هى التي تموت ، وفى بطنها ولد من حلال . أو التي تموت بكراً ، عذراء . نقله فى حاشية النسائى عن النهاية ( ١٤/٤ ) . وبذلك أوجز الرسول عليها الشهادة فى سبع عدا القتل فى سبيل الله :

١ \_ الَّذِي يُطعن في بطنه ظلماً وعدواناً أو يموت بمرضٍ عضال في بطنه .

٢ \_ الذي يغرق في البحر .

٣ ــ ذات الجنب . \*

٤ \_ من أصابه طاعون .

ه ـــ من مات فی حریق .

٦ \_ من مات تحت أنقاض الهدم .

۷ ــ العذراء أو من ماتت وهي تضع وليدها أو ووليدها في بطنها .
 راجع أيضاً الترغيب والترهيب للمنذري (۲۰۲/۲) .

الفصل التاسيع

- الطاعون شهادة!
- من صبر على الطاعون محتسباً كان له أجر شهيد .
  - فناء أمتى بالطعن والطاعون .
  - الفارُّ من الطاعون كالفار من الزحف .
    - من قتل دون ماله فهو شهيد .

#### [الطاعون]

« الطاعون شهادة لكل مسلم » .

(٤٨) هذا الحديث بداية فصل وضعه المصنف عن الطاعون ضمن حديثه عن الجهاد وما جاء عن الرسول الكريم عَلِينَةٌ فيه . والطاعون وباء فتاك\_ وقانا الله شره\_ إلا أن العلم الحديث توصل إلى علاج ناجع له بالأمصال واللقاحات الواقية ، والقضاء على الحشرات الضارة التي تسببه مثل الفئران وغيرها ، واتباع أساليب النظافة التي دعا إليها الإسلام . وكما يقولون لكل عصر (طاعونه) فبعد الطاعون كان : الجذام والجدري والكوليرا والسرطان والإيدز، وكلها أمراض أو أوبئة نجح العلم الحديث في القضاء على معظمها ولم يتبق إلا السرطان والإيدز، وبإذن الله تعالى وبعونه سيتوصل العلم الحديث إلى علاجها ومعرفة الطريق إلى الخلاص منها. والإسلام دين الطب الوقائي دعانا إلى النظافة والبُعد عن الشذوذ الجنسي بل حرّمه تماماً ، ودعانا إلى عدم الإفراط والتفريط وألا نلقى بأيدينا إلى التهلكة وكلها أمور هامة للوقاية من هذه الأمراض التي هي صدَّى مباشر للمدنية ووجهها الآخر القبيح . وإذا كان الطاعون أو أي وباء ضوء أحمر لكل مسلم ، مع إيمان تام بأن الله عنده الشفاء والنجاة فذلك لا يمنع من الأخذ بالأسباب بأن نستمع إلى إرشادات ونصائح العلماء والأطباء ونأخذ بها كبي نبعد عن أي مرض أو أي داءٍ أو أي وباء . فَاللهْ سبحانه وتعالى إذا كان أوجد الداء فقد خلق الدواء ، والإسلام دين عقل فليس من المعقول أن أصاب بمرض معين ولاأبالي قائلاً : لو أراد الله أن يشفيني لشفاني ، نعم : كل شيء بيد الله تعالى ، فهو بيده الحياة والموت ولكن علينا أن نسعى ، أو نأخذ بالأسباب وإذا تجاهلناها فهذا نوع من الانغلاق العقلي الانتحاري الذي يهلكنا ولايتفق مع الدين أو العقل أو المنطق . لقد قدم لنا العلم الحديث\_ وهو نتاج شرعى لقدرات العقل الإنساني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في إعجاز لم ولن يضاهي\_ فرصاً للحياة بأُسلوب لايضار منه أُحد يكون لزاماً علينا أن نأخذ به. وقد سبق أن قدم سيد البشر عَيْكُ هذه الموعظة : «تداورا فما جعل الله داء إلا وجعل له دواء» . وقد تداوى رسولنا الكريم عَلَيْتُهُ ، تداوى معلمنا وهادينا وموجهنا وقدوتنا ، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم . فإذا أتاح العلم وسيلة لإنقاذ حياة مريض أو وقاية أي إنسان فلم لا نأحذ بها ، ونلتمس كل الوسائل لإنقاذ هذا المريض ؟!. ونحن نعتب كل العتب على هؤلاء الذين يضعون المريض في كفة وتكلفة العلاج في كفة أخرى ، ونحن نرجوهم باسم الإسلام دين الرحمة والوئام أن يفتحوا باب التبرع لكل المرضى بأمراض مزمنة من أجل إنقاذ حياتهم .

لنا إخوة فى الله يقومون على غسل «كليتهم» كل أسبوعين وهم يعيشون ويعملون ويكدحون ويعولون أسرهم ، فلم نحرمهم من حق الحياة ؟ لِمَ نحرم أبناءهم منهم ونحكم عليهم بانتظار الموت لأن الله يريد = ذلك ؟!

#### [شهيد الطاعون]

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله عَلَيْتُهُ عن الطاعون ؟ فقال: «كان عذاباً يبعثه الله على من كان قبلكم ، فجعله رحمة للمؤمنين ، مامِنْ عبد يكون في بلد فيكون فيه فيمكث لايخرج صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ماكتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد».

# [فَنَاءُ أُمَّتِي]

• • - عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله على على الله عنه قال : « فناء أمتى بالطعن والطاعون » ، فقيل : يارسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون ؟ قال : « وخزُ أعدائكم من الجن ، وفى كُلِّ شهادة » .

إن الإسلام دين العقل والمنطق السليم ، يدعونا للأخذ بالأسباب ، يدعونا إلى الاستفادة من إنجازات العلم الحديث التى هى نتاج شرعى للعقل البشرى ، الإسلام يطلب منا الإيجابية لا السلبية ، فليس من المعقول أن ننتظر الموت أو نُلقى بأيدينا فى التهلكة ، الإسلام دين حياة ، دين يطلب مِنا أن نعيش دنيانا كأننا سنخلد فيها أبداً ، ونعمل لآخرتنا كأننا سنموت غداً .

<sup>(</sup>٤٩) الحديث وجدته فى : صحيح البخارى كتاب الأنبياء ٤٥ ، وكتاب القدر /١٥ ، وكتاب الطب /٢٠١ . ومسلم كتاب السلام : ٩٣ ـ ٩٥ . وأحمد بن حنبل ٢٩١ ، ١٥٤ ، ٢٥٢ . هذا وقد اهتم أصحاب الكتب الستة بالطاعون ؛ ففى البخارى باب أجر الصابر فى الطاعون ، وفى سنن أبى داود فى كتاب الجنائز باب فضل من مات فى الطاعون ، وفى البخارى كتاب الطب باب ما يذكر فى الطاعون ، وعند أبى داود كتاب الجنائز باب الخروج من الطاعون .. إلح . كما ذكر الحديث صاحب مختصر الترغيب والترهيب حديث رقم (٤٦٥) .

<sup>(</sup>٥٠) الحديث رواه أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس الأشعرى ، روى الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة عن النبى عَلِيْكُ . قرأت الحديث بالرواية التالية : «اللّهم اجعل فناء أمتى ... بالطعن والطاعون» . راجع في هذه الرواية مسند أحمد بن حنبل ٤٣٧/٣ و ٣٢٨/٤ ، ٢٩٥، ٤١٧ . أما رواية

# [الفَارُ من الطاعون]

عن جابرٍ بن عبد الله رضى الله عنهما قال : سمعتُ رسول الله عنهما قال : سمعتُ رسول الله عنها يقول في الطاعون : «الفارُ منه كالفارِ من الزحفِ ، ومن صبر فيه كان له أجرُ شهيد» .

# [من أجل المال ، والدم ، والدين ، والأهل أنت شهيد]

٥٢ ـ عن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُمُ يقول : «من قُتل دون مالهِ فهو شهيد ، ومن قُتِلَ دون دمه فهو شهيد ، ومن قُتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قُتل دون أهلهِ فهو شهيد» .

<sup>=</sup>المخطوطة فقد وجدتها أيضاً فى مسند أحمد بن حنبل ٣٩٥/٤، ٣١٣ . ورواه أحمد بن حنبل بأسانيد أحدها صحيح وأبو يعلى والبزار والطبرانى . و (الوخز) بفتح الواو ، وتسكين الخاء ، وضم الزاى . معناه : الطعن بالرُمْح ونحوم ولايكون نافذاً ، وبابه وَعَدَ . راجع الترغيب والترهيب للمنذرى أيضاً (٢٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٥١) الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه\_ «... الفار من الطاعون كالفار من الزحف..». راجع نص الحديث في مسند أحمد بن حنبل ومعه البزار والطبراني ، وأحمد بسندٍ حسن .

<sup>[</sup>فائدة]: و(الفار) فعلها (فر) (يَفرُ) بالكسر (فِراراً) هرب. و(أفره) غيره. ورجل (فرً) بوزن بر أى (فارُ) (وكذا الاثنان والجمع والمؤنث. وفى الحديث النبوى الشريف: «هذان فر قريش أفلا أرُدُ على قريش فرها». وقد يكون (الفر) جمع (فار) كراكب وركب وصاحب وصحب ! و(أفتر) ضاحكاً أى أبدى أسنانه. وفرسٌ (مِفَرٌ) بكسر الميم ، يصلح للفرار عليه. و(المفر) الفرار ومنه قوله تعالى: ﴿ يقول الإنسان يومنه أين المفرى [القيامة: ١٠]. و(المفر) بكسر الفاء الموضع.

<sup>(</sup>٥٢) سعيد بن زيد رضى الله عنه \_ روى حوالى (٤٠) حديثاً عن النبي عليه . واسمه : سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ، وله ابنة روت حوالى (٥) أحاديث عن النبي عليه . والحديث وجدته في الترمذي كتاب الديات / ٢١ ، وفي أبي داود سنة / ٣٩ . والحديث رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه الترمذي . كما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٢٠٤/٢) وبرواية البخاري في كتاب المظالم / ٣٣ ، ومسلم كتاب الإيمان / ٢٢ ، وسنن أبي داود كتاب السنة / ٢٩ ، والترمذي كتاب الله المراح و ١٦٣/١، ١٩٣ ، والترمذي كتاب الديات / ٢١ وأحمد بن حنبل : ٢٩١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٠٥ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ،

#### [قاتله فهو في النار!!]

وطالله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله عنه أله عنه قال : « فلا على على الله عنه أرأيت إن جاء رجل يريدُ أخذ مالى ؟ قال : « فلا تُعْطِه مالك » . قال : أرأيت إن قاتلنى ؟ قال : « قاتله » . قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال : « فأنت شهيد » . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : « هو في النار » .

※ ※ ※



<sup>(</sup>٥٣) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه ، رواه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه ، في كتاب الإيمان/٢٥ . والحديث يعلمنا أن نحافظ على أموالنا ، وندافع عنها بكل ما آوتينا من قوة . فإذا جاء رجل يريد أخذها مِنّا بالقوة مهما كان هذا الرجل لا يجب أن نعطه مالنا ، وإذا قاتلنا علينا أن نقاتله . وإذا قتلنا فنحن شهداء بإذن الله في جنة الله ، والمعتدى علينا في النار جزاء فعلته وانتهاكه حرامتنا ، فالمال لا يقل عن العرض ، عن الوطن ، عن الأهل ، عن الله ، بأى حال من الأحوال .

وعليه: فعلى أولى الأمر أن يخافظوا على المال العام الذى هو مِلكٌ لكلِ الناس ، لأنه مال الله وأمانته التى أعطاها إيانا، والإسلام لا يرضى أن ينهب مجموعة \_ مِن مَنْ لا خلاق لهم ولا دين لهم \_ أموال الكادحين من عامة الناس ، ينهبونها لمصالحهم الشخصية وهم بذلك يضمنون نار جهنم جزاء فعلهم ، وعلى أولى الأمر أن يقيموا حد الحرابة على كل من ينهب بال الناس أو يعتدى عليه أو على حرمته ، فالعدل لا يعرف الكبير ولا الصغير فالكل أمامه سواء ؛ لذلك جعل الإسلام مَن يموت دفاعاً عن ماله من الشهداء ، مساوياً له بمن مات دفاعاً عن دمه ، وعن عقيدته ، وعن أهله ، والأهل يقصد مواطنيه بوجه عام . والحديث (٥٣) ذكره المنذرى في الترغيب والترهيب (٢٠٥/٢) كما ذكره ابن حجر العسقلاني في مختصره لنفس المرجع (حديث ٤٦٩) .

# القصل العاشر

- وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .. !!
- إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة!
  - خير اللهو الرمى بالسهم
  - •قال الرسول عَلِيْكَ : « قوموا فقاتلوا » .

# [الرمىُ بين التعلُّمِ والتَّركِ]

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : سمعتُ رسول الله عَلَيْتُهِ يَقْتُهُ وَهُ وَمَنَ رَبَاطُ الْحَيْلُ ﴾ يقولُ ، وهو على المنبر :﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ﴾ ألا إن القوة الرمى ، ألا إن القوة الرمى » .

(٤٥) هذا الحديث ومايليه من أحاديث [من ٥٤ إلى ٣٠] دعوة واضحة صريحة إلى ضرورة أن نتعلم فن الرمى (الرماية) وعدم تركه ؛ فالرمى ومعرفة فنونه وأصوله قوة ، والإسلام يدعونا دائماً إلى أن نكون على استعداد كامل وتام لمواجهة عدو الله وعدونا ، حتى لو كنا معه في حالة من الهدنة أو المسالمة ، علينا أن نستعد له فإذا علم أننا أقوياء مادياً ومعنوياً رهب جانبنا ، والرمى نوع من القوة ، والقوة أنواع : المال ، والسلاح ، والعلم ، والأخلاق ، والدين ... إلخ ، ونحن في حاجة إليها جميعاً كي يحدث النهوض والارتقاء . والأرض كي نعمرها ونفتحها للحياة والاستقرار مطلوب منا قوة الإرادة ، وقوة العزم والتصميم، وقوة العلم والتقنية . قوة لا تعرف العجز أو اللهو . فصانع السهم، والرامى، ومناول السهم كل هؤلاء في الجنة بإذن الله . وكذلك كل من صنع آلة أو وسيلة تزيد الإنتاج وتحقق الراحة والأمان وتساعد على سد رمق الإنسان وتجعله مستريحاً في توفير قوته ، من يفكر في الآلة ، ويستخدمها ، وصانعها كلهم في الجنة جزاء ما فعلوا .

نعود للحديث رقم (٥٤) لنجد راويه هو عقبة بن عامر رضى الله عنه . وهو عقبة بين عامر بن عابس ويقال له ابن عبس الجهني أبو الأسود\_ روى عدة أحاديث عن النبي عَلِيتُهُ .

﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ﴾ [الأنفال: ٦٠]. وفسر الرسول عَلَيْكُم القوة بالرمي و والمعنى: أعدوا لهم ، ولقتالهم ما تمكنتم من القوة ، ومن رباط الحيل وهي مصدر بمعنى حبسها في سبيل الله ، ترهبون أى تخيفون به عدو الله وعدوكم أى كفار مكة ، وتكرار (إن القوة رمي) و ثلاث مرات] أسلوب إغراء ، في محل نصب ، لفعل محذوف تقديره ألزمكم (أغريكم) بالرمي كقوة .

[فائدة]: الفعل (رمى) ومعناه: الشيء من يديه يرميه (رمياً) ألقاه (فارتمى)، و(رمي) بالسهم (رمياً) و (رماية) و (راماه مراماة) و (رماء) و (ارتموا) و (تراموا). يقول ابن السكيت: (رمى) عن القوس وعليها ولا تقل رمى بها وأضاف: ويقال خرج (يترمى) أى يرمى فى الأغراض وأصول الشجر، وخرج (يرتمى) أى يرمى القنص. ويقال للمرأة: أنتِ ترمين وأنتن ترمين لا فرق بينهما. و (الرَّماءُ) بالفتح والمد الربا، وهو فى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . و (ترامى) الجرح إلى الفساد. ويقال طعنه (فأرماه) عن فرسه أى ألقاه، و (أرمى) الحجر بين يديه ألقاه. و (الرمية) الصيد يرمى يقال: بئس الرمية الأرنب؛ أى بئس الشيء عما يُرمى الأرنب. وفى الحديث: «لو أن أحدهم دعى إلى مرماتين الرمية الأرنب؛ وهو ما بين ظلفى الشاة لأجاب وهو لا يجيب إلى الصلاة». قيل (البرماة) هنا الظلف. قال أبو عبيد: وهو ما بين ظلفى الشاة وقال: لا أدرى ما وجهه إلا أنه هكذا يفسر.

#### [سنتفتح عليكم أرضون]

وه \_ عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : سَمْعَتُ رسول الله عَيْسَةِ يَقْلَمُ الله عَيْسَةِ الله عَيْسَةِ أحدكم أن يلهو يقول : «ستفتح عليكم أرضون ، ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» .

#### [السهم = ثلاثة نفر في الجنة]

وقول : «إن الله يُدخلُ بالسهمِ الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانِعة يحتسب في يقول : «إن الله يُدخلُ بالسهمِ الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانِعة يحتسب في

= والحديث الذى معنا وجدته عند مسلم فى صحيحه فى كتاب الإمارة/١٦٧ . وعند أبى داود فى كتاب الجهاد/٢٣ . والترمذى فى كتاب تفسير سورة ٥/٨ . وابن ماجه كتاب الجهاد/١٩ . وسنن الدارمى كتاب الجهاد/١٤ . ومسند أحمد بن حنبل ١٥٧:٤ .

(٥٥) قرأتهُ بنصه وتمامه فى صحيح مسلم كتاب الإمارة/١٦٨ ، ومسند أحمد بن حنبل ١٥٧/٤ . وكلمة (أرضون) من ملحقات جمع المذكر السالم، وهى مثل: أولو (بمعنى أصحاب) عشرون، ثلاثون ... إلى تسعين بنون أهلون ستون عالمون أرضون . وهذه الأسماء غير مكتملة شروط جمع المذكر السالم . إلا أنها ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء ؛ ولذا فهى تعتبر ملحقة بجمع المذكر السالم فى إعرابه .

[فائدة]: (يلهو) من (لهي أو لها) ومنها (اللهاة) الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم والجمع (اللها). و (اللهوات) و (اللهوات) أيضاً. و (اللهوة) بالضم: العطبة دراهم كانت أو غيرها والجمع (اللها). و (لهي) عن الشيء (لهيًا) بالضم والتشديد و (لهيانا) بضم اللام وكسرها: سلا عنه وترك ذكره و أضرب عنه. و (ألهاه) شغله. و (لهاه) به (تلهية) علله. و (لها) بالشيء من باب عدا: لعب به و (تلهي) به مثله . و (تلاهوا) أى لها بعضهم ببعض ، ومنها قوله تعالى : ﴿ ... اتخذوا دينهم لعبًا ولهوًا وغرتهم الحياة الدنيا و و تلاهوا) أى لها بعضهم ببعض ، ومنها قوله تعالى : ﴿ ... اتخذوا دينهم الحياة الدنيا ﴿ وَلَمُ الله الله الله الله الله الله الله و الأنبياء : ١٧] ، ﴿ الله الله الله الله الله و الله و أردنا أن نتخذ لهوًا المتخذناه من لدنًا إن كنا فاعلين ﴾ [الأنبياء : ١٧] ، ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا ﴾ [الجمعة : ١١] . ويفسر العلماء (اللهو) بمعنى المرأة ، وقبل الولد . وتقول : (أله) عن الشيء أى تركه . وفي الحديث : في البلل بعد الوضوء «الله عنه» . وكان ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد (لهي) عن حديثه أى تركه وأعرض عنه ح كا قال الأصمعى : إنه عنه ، ومنه .

(٥٦) الحديث رواه (عقبة بن عامر) رضى الله عنه ، وهو نفس الراوى للحديثين (٥٤، ٥٥) وإلحديث رواه أبو داود فى سننه ، واللفظ له أيضاً . كما رواه النسائى فى سننه . والحاكم فى المستدرك وصححه (٩٥/٢) وأقره الذهبى . وقوله : (منبلة) بضم الميم ، وفتح النون ، وتشديد الباء وكسرها ، وفتح اللام ، وضم الهاء أى الذى يناول النبل للرامى ، بأن يقوم بجنب الرامى أو خلفه واحد بعد واحد ويرد=

صنعته الخير ، والرامى به ، ومُنبلهُ ، وارموا واركبوا ، وأن ترموا أحبَّ إلَىَّ من أن تركبوا ، ومن ترك الرمى بعد ما علمهُ ــ رغبة عنه ــ فإنها نعمة تركها ، أو قال : كفرها » .

وفى رواية : « **والممدُّ به** » .

وفى أخرى : « والذى يجهز به فى سبيل الله » .

#### [ خسير لهسوٍ ]

الله عنه رفعه قال : « عليكم بالله عنه رفعه قال : « عليكم بالرمى فإنه خير ـ أو من خير ـ لَهْوِكُمْ » .

وفى رواية : « **من خير لعبكم** » .

#### [ المشمى ما بين الغرضين ]

۵۸ ـ عن أبى الدرداء عن النبى عَلَيْكُ قال : « مَنْ مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة » .

<sup>=</sup>عليه النبل الذي يرمى به ، وزاد البغوى وقال في روايته : «والممد به» بتسكين اللام وضم الميم الأولى وكسر الثانية وتشديد الدال مع فتحها . وقال ابن حجر العسقلاني : ويحتمل أن يكون المراد : الذي يعطيه للمجاهد ، فيجهز به من ماله ويدل عليه ما في رواية للبيهةى بخلاف الثلاثة : «والذي يجهز به في سبيل الله» وتمامه : «إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه الذي يحسب في صنعه الخير ، والذي يجهز به في سبيل الله ، والذي يرمى به في سبيل الله » . راجع أيضاً الترغيب والترهيب للمنذري (١٧٠/٢) . وراجع نفس الحديث رقم (٥٦) من المخطوطة في : سنن أبي داود كتاب الجهاد/٢٢ ، والنسائي كتاب الحيل / ٨ ، وابن ماجه في كتاب الجهاد/٢٧ . وسنن الدارمي كتاب الجهاد/٢٠ .

<sup>(</sup>٥٧) الحديث رواه البزار ، والطبرانى فى الأوسط . وقال : «من خير لعبكم» وسنده جيد . قال الهيشمى (٢٦٨/٥) : «ورجال البزار رجال الصحيح خلا حاتم بن الليث ، وكذلك رجال الطبرانى». (٥٨) الحديث رواه الطبرانى فى الأوسط . وروز المنذرى إلى ضعفه فى كتابه الترغيب والترهيب (٢٠٠/٢) . و (الغرض) بفتح الغين والراء وضم الضاد معناه الهدف الذى يرمى فيه . وفهم (غرضه) أى قصده . ومعنى الحديث : أن من مشى بين الهدفين الذى يصوب إليهما كان له بكل خطوة حسنة . ولا مانع أن يكون الحديث من أحاديث الفضائل التى ترغينا فى ضرورة تعلم الرمى وإجادته ولكن لا نعتقد بصحته الكاملة والله أعلم .

#### [ درجة في الجنة ]

عن أبى نُجيح عمرو بن عبسة قال : سمعتُ رسول الله عَلَيْتُهِ
 يقول : « من بلغ بسهمٍ فى سبيل الله ، فهو له درجة فى الجنة » .

قال : فبلغتُ يومئذٍ ستة عشر سهماً .

#### [ قوموا فقاتلوا ]

• ٦ - عن محتبة بن عبد السُّلمِّي رضى الله عنه : أن النبي عَلِيْكُ قال الأصحابه : « قوموا فقاتلوا » . قال : فرمى رجلٌ بسهم ، فقال النبي عَلِيْكُ : « أُوجَبَ هذا » .



<sup>(</sup>٩٥) معنى بلغ بسهم فى سبيل الله: أى بلغ الكافر بسهم، أى: من أوصل سهماً إلى كافر (٢٧/٦) من حاشية النسائى. والحديث قرأته كالتالى: «... من بلغ بسهم فى سبيل الله عز وجل فله درجة ..». راجع فى هذه الرواية سنن أبى داود كتاب العتاق /١٤. وسنن السائى كتاب الجهاد /٢٦. وصحح ابن حبان فى صحيحه ماذكره النسائى فى روايته . كما ذكر الحديث المنذرى فى الترغيب والترهيب حبان فى صحيحه ماذكره و : أبو نجيح السلمى أو عرباض بن سارية ، عمرو بن عبسة . أو العرباض بن سارية السلمى أبو نجيح روى حوالى (٢٨) حديثاً عن النبى عليه .

<sup>(</sup>٦٠) الراوى هو عتبة بن عبد السلمى أبو الوليد. روى حوالى (١٠) أحاديث عن النبى عملية . والحديث رواه أحمد بن حبل في مسنده بسند صحيح (حسن) . قال الهيثمى (٢٧٠/٥) : «رواه أحمد والطبرانى ، وإسنادهما حسن» . ومعنى [أوجب] أى : أوجب لنفسه الجنة بما فعل . والحديث ذكره المنذرى في الترغيب والترهيب (١٧٢/٢) .

الفصل الحادى عشر عشر ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب .

• ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .



# [ العذاب عاقبةُ تَرْك الغزو ]

الله عَلَيْكَ : « ماترك قوم الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « ماترك قوم الجهاد إلا عمَّهم الله بالعذاب » .

# [ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ]

والله على الروم ، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم وأكثر ، وعلى أهل مِصرَ عظيماً من الروم ، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم وأكثر ، وعلى أهل مِصرَ عُقبة بن عامر ، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد ؛ فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم فصاح الناسُ ، وقالوا : سبحان الله يلقى بيده إلى التهلكة . فقام أبو أيوب فقال : أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل ، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار ، لما أعزَّ الله الإسلامَ وكثر ناصروه ، قال بعضنا لبعض سرَّا دونَ رسول الله عَيْنِيَة : إن أموالنا قد ضاعت ، وإن الله تعالى قد أعزَّ الإسلام وكثر ناصروه ، فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها . فأنزل الله تعالى على نبيه عَيْنِيَة ما يردّ علينا ما قلنا : ﴿ وَأَنفَقُوا فِي سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾

(٦٦) هذا الحديث ومايليه من الأحاديث تدعونا إلى الجهاد في سبيل الله وتحذرنا من ترك الغزو في سبيل النور المبين . والحديث رواه الطبراني بسندٍ حسن . وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٢٠٠/٢) ، كما ذكره ابن حجر العسقلاني في مختصره في الحديث رقم (٤٧٧) .

(٦٢) أبو عمران التُجيبيُّ أو أسلم بن يزيد أبو عمران روى عن النبي عليه ما يقرب من (٣) أحاديث . وجائز أن يكون راوى الحديث هو أبو عمران الجويني عبد الملك بن حبيب الأزدى أبو عمران روى عن النبي عليه ما يقرب من (٤) أحاديث، أما عقبة بن عامر الذى كان على أهل مصر فهو عقبة بن عامر بن عبس ويقال: ابن عبس الجهني أبو الأسود فقد روى أحاديث كثيرة عن النبي عليه . وكان على الجماعة فضالة بن عبيد ، أو عُبادة بن ناقد النسوى ، الأنصارى من رواة الأحاديث المشهود لهم . أما أبو أبوب فهو سليمان بن يسار ، يحيى بن مالك الأزدى العتكى المراعى . وبحتمل أن يكون أبو أبوب الأنصارى خالد بن زيد بن كليب وهذا الأرجع . قال الهيشمي عن هذا الحديث (٢٧٠/٥): «رواه أحمد والطبرانى ، وإسنادهما حسن» . والآية الواردة في الحديث صحيح غريب» . وجدت الحديث أيضاً في كتاب أيضاً وكتاب الترغيب والترهيب للمنذرى (١٩٥/١) . كا قرأته برقم (٤٧٨) في مختصر ابن حجر العسقلاني لنفس الكتاب .



#### الفصل الثانى عشر

# [ الغزو في البحر وقصة أم حرام !!! ]

7.٣ - عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أنَّ رسول الله عَلَيْهُ كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه ، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت ، فدخل عليها رسول الله عَلَيْهُ فأطعمته ، ثم جلست تفلى رأسه ، فنام رسول الله عَلَيْهُ ، ثم استيقظ وهو يضحك ، قالت : فقلتُ : يا رسول الله مايضحكك ؟ قال : « ناس من أمّتى عُرضوا على غزاة فى سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر مُلُوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرّة » . قالت : فقلتُ : يا رسول الله ادْعُ الله أن يجعلنى منهم ، فدعا لهم ، ثم وضع رأسه فقلتُ : يا رسول الله ادْعُ الله أن يجعلنى منهم ، فدعا لهم ، ثم وضع رأسه

(٦٣) الحديثان [٦٣] و [٦٤] دعوة لنا بالغزو في سبيل الله عن طريق البحر ، والذين يجاهدون في سبيل الله بحراً فهم ملوكاً على الأسرَّة ، أو مثل الملوك على الأسرَّة . والمائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد ، والغريق له أجر شهيدين . ونأتى للحديث [٦٣] فهو عن أنس بن مالك رضى الله عنه ويتحدث عن أم حرام بنت ملحان . وهي غير أم حرام والدة محمد بن زيد بن أفنفذ . ونفهم من الحديث أن أم حرام كانت زوجة البطل عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن تعلية بن غنم بن عوف بن الخزرج أبو الوليد . والحديث يشير إلى دور المرأة المسلمة وطموحاتها كي تشارك الرجل المسلم الكفاح والجهاد في سبيل الله آملة في الشهادة المقدسة . وهاهي أم حرام تطلب من النبي علي الله على الله أن يجعلها من غزاة البحر وشهدائه ، فبشرها النبي بأنها من الأولين . ويضيف المنذري : أن معاوية قد أغزى عبادة بن الصامت قبرس (قبرص) فركب البحر غازياً وركبت معه زوجته أم حرام .

ويعلق ابن حجر العسقلانى قائلاً: إنما غزا معاوية بنفسه فى زمن عثمان وكان فى الجيش عبادة . راجع المنذرى فى الترغيب والترهيب (١٨٥/٢) ومختصره للعسقلانى حديث رقم (٤٧٩) . ومعنى «يركبون ثبج هذا البحر» ثبج بفتح الثاء والباء . والحديث رواه البخارى فى الجهاد والسير باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ٤٩/٤ ؛ ومسلم فى الإمارة باب فضل الغزو فى البحر ٢٩/٤ . وأم حرام بنت ملحان : هى أخت أم سليم وخالة أنس بن مالك . تحت عبادة بن الصامت : أى زوجاً له . تفلى : يعنى تفتش شعر رأسه لتستخرج هوامه ، وإنما كانت تفلى رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته لأن أم عبد المطلب كانت من بنى النجار . وثبج هذا البحر : أى وسطه أو معظمه أو هوله . ملوكاً : بنزع الخافض أى مثل ملوك .

فنام ، ثم استيقظ وهو يضحك ، قالت : فقلتُ : ما يضحكك يارسول الله ؟ قال : « ناسٌ مِن أُمتى عُرِضوا على غزاةً فى سبيل الله » ، كما قال فى الأولى ، قالت : فقلتُ : يا رسول ، ادع الله أن يجعلنى منهم ؟ قال : « أنتِ من الأولين » ، فركبت أم حرام بنت ملحان البحر فى زمن معاوية فَصُرِعَتْ عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضى الله عنها .

7.5 - عن أم حرام بنت ملحان رضى الله عنهما قالت: قال رسول الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَيْكِ : « المائذُ في البحرِ يصيبه القيء له أجر شهيد ، والغريق له أجر شهيدين » .



<sup>(</sup>٦٤) الحديث أيضاً عن أم حرام بنت مِلحان رضى الله عنها وسبق أن تحدثنا عنها فى الهامش السابق الذى جاء تعليقاً على الحديث (٦٣) . والحديث رواه أبو داود فى سننه . وذكره المنذرى فى النرغيب والترهيب (١٨٥/٢) . والحديث إذا قرأنا إسناده كاملاً ، سنجد هلال بن ميمون الرملى . قال ابن معين : «ثقة » ، وقال أبو حاتم الرازى : «ليس بقوى ، يكتب حديثه » . راجع : عون المعبود فى شرح سنن أبى داود (١٧١/٧) .



# الفصل الثالث عشر ﴿ الْمُوالِينِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### [السبع الموبقات]

السّبع الموبقات». قالوا: يارسول الله وما هُنَّ؟ قال: «الإشراكُ بالله، السّبع الموبقات». قالوا: يارسول الله وما هُنَّ؟ قال: «الإشراكُ بالله، والسّحُرُ، وقتلُ النفس التي حرم الله إلا بالحقّ، وأكلُ الرِّبَا، وأكلُ مالِ اليتم، والتولّى يوم الزَّحْفِ، وقذفُ المُحصنات الغافلات المؤمنات».



(٦٥) الحديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه وهو متفق عليه بوجه عام . وفى رواية البزار : «الكبائر سبع : سبع» فذكرها بالمعنى لكن ذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعراب بعد الهجرة . ولفظه : «الكبائر سبع : أولهن الإشراك بالله ، وقتل النفس بغير حقها ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ،والفرار يوم الزحف ، وقذف المحصنات ، والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته» . راجع النرغيب والترهيب للمنذرى (١٨٣/٢) . وفى اعتقادى أن هذه الأمور ـ بالعقل ل بعيدة كل البُعد عن الأخلاق وجادة الصواب : فالإشراك بالله جريمة يرتكبها المرء في حق نفسه ، لأنه يسلم نفسه للضياع ، ويفقد انتهاءه تماماً ، أما السحر فضد العلم وضد العقل الإنساني ، ومن سلك طريق السحر فعليه أن يلغى إيمانه وعقيدته وهذا السحر فضد العلم وقد النفس التي حرم قتلها إلا بالحق وزر وكبيرة لا تغتفر ، كذلك أن نأكل مال اليتامي ظلماً وعدواناً ونحن أوصياء عليه ـ منكر يعاقب الله عليه في الدنيا والآخرة ، كذلك التعامل بالربا فالمراني في النار ومعه من يشجعه ويتعامل معه ، والهروب من ساحة الجهاد جريمة شنعاء تدل على الجبن فالمراني في النائزام الخُلقي والأدنى تجاه الدين والوطن ، أما أن نشنع بالمسلمات والمؤمنات القانتات ، نشنع عليهن بالباطل والإفك فذلك ما لا يقبله الله ولنضع في اعتبارنا أن المؤمنة في مرتبة الأخت والزوجة والأم .

# الفصل الرابع عشر والغلول والدين . • إياك والكبر والغلول والدين . • أفضل الجهاد كلمة حق ضد سلطان جائز . • حب الوطن من الإيمان .

# الفصل الرابع عشر ﴿

#### [الغلول والتشديد فيه !!]

77 ﴿ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : كان على ثقل رسول الله عَلَيْتِهِ : ثقل رسول الله عَلَيْتِهِ : «هو فى النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد عَلَّهَا .

## [وقانا الله من الكِبر ، والغلول والدَين]

٦٨ عن ثوبان رضى الله عنه عن رسول الله عليه قال : «من جاء يوم

(٦٦) الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . والحديث والذي يليه (٦٧) والذي يليه (٦٨) يحذرنا من الغلول والتشديد فيه وما جاء فيمن ستر على غال . و «كان عَلَى ثقل » أي العبال ، وما ينقل حمله من الأمتعة \_ راجع فتح الباري (١٦١/١٢) وواضح أن (كركرة) هذا كان كالخادم عند النبي أو المساعد له يحمل له أثقاله في الغزوات أو يتولى راحلته . وهذا الرجل المسمى (كركرة) عندما مات ، قال الرسول عَلَيْكُ لأصحابه إن (كركرة) في النار ، فذهبوا إلى داره ليجدوا عنده عباءة سرقها من غنائم المسلمين بدون وجه حق . والحديث وجدت رواية له عند البخاري . وحكى في ضبط (كركرة) بفتح الكاف ، وسكون الراء ، وفتح الكاف والراء والتاء المربوطة . و (الغلول) بتسكين (كركرة) بفتح الكاف ، واللام ، واللام الأخيرة . وهو ما يأخذه أحد الغزاة مغتصباً سواء قل أو كثر إذا كان بغير قسم من له القسم . وهذا فيما عدا الطعام والعلف ونحوه فإن فيه اختلافاً كثيراً بين العلماء . راجع الترغيب والترهيب للمنذري (١٨٦/٣) ومختصره لابن حجر العسقلاني حديث (١٨٤٤) .

(٦٧) الحديث عن زيد بن خالد رضى الله عنه ، واسمه (زيد بن خالد الجهنيُّ) روى الكثير من الأخاديث عن النبي عَيِّلِيَّهِ . يحكى زيد أن رجلاً من أصحاب النبي عَيِّلِيَّةٍ توفى فى غزو المسلمين لخيبر اليهودية ، فذكروا ذلك لرسول الله فطلب منهم أن يصلوا على صاحبهم فتعجب الصحابة للطلب ، فقال لهم : إن صاحبهم غل فى سبيل الله ، وقاموا بتفتيشه ليجدوا معه خرزاً من خرز يهود لايساوى درهمين !! . الحديث رواه أحمد فى مسنده ، وأبو داود فى سننه ، والنسائى فى سننه . ونفس الحديث أخرجه الحاكم (١٢٧/٢) فى المستدرك وصححه على شرط الشيخين ، وأقرّه الذهبى ، لكنه قال : ه يوم حنين » بدلاً من « يوم خيبر » . راجع الترغيب والترهيب للمنذرى ( ١٨٦/٢ ) .

(٦٨) ثوبان هو مولى النبي عَلِيلَةٍ ، روى عن النبي الكثير من الأحاديث الصحيحة . والكِير يعني التعالى = ا

# القيامة بريئاً من ثلاثٍ دخل الجنة : الكِبْر ، والغلول ، والدَين» .

\* \* \*

#### [ضد السلطان الجائر]

79 ـ قال رسول الله عَلِيَّةِ : «أفضل الجهاد : كلمة حق عند سلطان جائر » .

#### \* \* \* [حُـب الوطـن]

· ٧ - قال رسول الله عَلِينَةُ : «حب الوطن من الإيمان» .

\* \* \*

= والكبرياء ، والغلول أن يأخذ شيئاً بغير وجه حق ، والذين أى عليه دَين لم يسدده . والحديث رواه الترمذى في سننه ، وصححه هو ، وابن حبان ، واللفظ "له . راجع الترغيب والترهيب للمنذرى ( ١٨٨/٢) وراجع مختصره لابن حجر العسقلاني حديث رقم (٤٨٤) .

(٩٩) هذا الحديث أخرجه البيهقى فى الشعب من حديث أبى أمامه بسند لين ، وله شاهد مرسل عن طارق بن شهاب كم قال السيوطى فى «الدرر المنتثرة» . والحديث عند أبى داود والترمذى من حديث أبى سعيد ولفظه : «سئل رسول الله علي الله المحادة ، عن عطية الصوفى ، عن أبى سعيد جائو » وإسناده جيد . وفى الملاحم من حديث محمد بن جحادة ، عن عطية الصوفى ، عن أبى سعيد الحدرى مرفوعاً . ورواه أبو داود : «إن من أعظم الجهاد ...» وذكره بدون «أمير جائو» ، وقال : حسن غريب . وأخرج الحديث أيضاً ابن ماجه فى الفتن . والقضاعى فى الشهاب عن أبى سعيد ، وأورده السيوطى فى الصغير ، وصححه الألبانى ، كما أورده فى الكبير ، وعزاه للبيهقى فى السنن ، وابن منبع ، والطبرانى والبغوى ، وأحمد بن حنبل والضياء فى المختارة وغيرهم .

(٧٠) في «الدرر المنتثرة» للسيوطي [ص ١٩٧] قال عن هذا الحديث: لم أقف عليه. قال الصفاني: حديث موضوع. وقال السخاوى: لم أقف عليه، ومعناه صحيح. ورد القارى قوله: ومعناه صحيح بأنه عجيب. وقال: إذ لا تلازم بين حب الوطن وبين الإيمان. راجع: المقاصد الحسنة/٣٨٦، وكشف الخفاء/٢٠١١، والأسرار المرفوعة للقارى/١٦٤، وتمييز الطيب من الخبيث/٥٠٨.

[تنبيه]: لعل القارئ اللبيب لاحظ معى أن الحديثين الأخيرين من هذه المخطوطة يختلفان عن الأحاديث الـ [٦٩] و[٧٠] يختلف عن بقية الأحاديث، الحمل الناسخ أراد أن يكملهم إلى سبعين حديثاً. على كل حال سواء فعل ذلك الناسخ أو المصنف فإن الحديثين في موضوعهما العام لم يخرجا عن الجهاد ومسائله.



والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم . تمت بقلم الفقير إلى عون الله ـ عز شأنه ـ أحمد بن محمود بن عبد العزيز بن سليمان بن معتوق الذي كتبه من الجزء الذي جمعه ابن بطة الحنبلي في الجهاد وفضائله .



<sup>(\*)</sup> لا يوافقنا البعض فى استخدام تعبير (نص) الحديث أو وجدته (بنصه) ويرى أن نستخدم تعبير (بلفظه) مثلاً وقد سألنا بعض المشهود لهم بالعلم واليد الطولى فيه فقالوا : إن كلمة نص أوفق وتعنى رواة الحديث وسده ومضمونه ويستحسن أن تستخدم والله أعلم .

إلى هنا تم التحقيق والتعليق على كتاب : [ ٧٠ حديثاً ] في الجهاد لابن بطة الحنبلي ، والحمد لله رب العالمين .



| الصفحة       | الموضوع                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>     | ● ابن بطة : عالم لايعرفه أحد !!                               |
| <b>9</b>     | ● وصف المخطوطة وتوثيقها                                       |
|              | ● الجهاد ودوره أهميته في ضوء القرآن وال                       |
|              | • مقدمة المصنف                                                |
| YY           | ● الفصل الأول [ الجهاد وتأكيد وجوبه ]                         |
| ٣٠           | <ul> <li>الفصل الثانى [ إخلاص النية فى الجهاد ]</li> </ul>    |
|              | • الفصل الثالث [ النفقة في سبيل الله ]                        |
| ٣٥           | <ul> <li>الفصل الرابع [ الرباط في سبيل الله ]</li> </ul>      |
| ٣٩           | <ul> <li>الفصل الحامس [ الحراسة في سبيل الله ]</li> </ul>     |
| الخير ] ٠ \$ | • الفصل السادس [ الخيل معقود في نواصيها                       |
| £ £          | ● الفصل السابع [ في فضل الشهداء ]                             |
| 00           | ● الفصل الثامن [ الشهداء أنواع ]                              |
| <b>⋄</b> ∧   | ● الفصل التاسع [ الطاعون شهادة ]                              |
| <b>ጚቸ</b>    | <ul> <li>الفصل العاشر [ القوة ورباط الخيل ]</li> </ul>        |
|              | • الفصل الحادى عشر [ ماترك قوم الجهاد                         |
| ٦٨           | إلا عمهم الله بالعذاب ]                                       |
| ٧٠           | <ul> <li>الفصل الثانى عشر [ الغزو في سبيل الله ] .</li> </ul> |
| V &          | <ul> <li>الفصل الثالث عشر [ السبع الموبقات ]</li> </ul>       |
| )[           | <ul> <li>الفصل الرابع عشر [ إياك والكبر والغلول</li> </ul>    |
| ٧٨           | ● خاتمة                                                       |
| <b>٧</b> ٩   |                                                               |

•